

نام تحاب بصحفه کاملاسخادیه خطاط؛ رادمین رغی ناشر، أفشارات أسوه، واستسباناناه قان أمومنيرتر لنيو مزا فی وچاپ عبت ما و نوستطيپ اول تیراژه ۱۰۰۰۰ ننځنه ال: ١٣٢١





عنجعفرين محدعلبه السلام فاخبرنه بخبره خبرهم وحزنهم على ابيه زيد بن على على السّلام ففال لى فد كان عمّ محمّد بنعلي اشارعلي إبرك الخوج وعرفه ان موخج وفاف المدبنة ما مكون البه مصرام و فعل لفيك بن عقي عفين محدعلبه السلام فلف نعم فال فهل سمعنه بذكر شبا من امرى فلك نعم فال برذكر فخبر في فلك جعلك فاك مااحبان استفبلك بماسمعنه منه ففال بالموك نخوفني هاك ماسمعله ففلك سمعله بفول اتك نفنل ويصلب كافنل ابوك وصلب فنعبر وجهه وفال بجوالله مابشاء وبثبك وعناهام الكناب بالمنوكلان التدع وجلااب مذاالامرينا وجعل لناالعلم والسبف

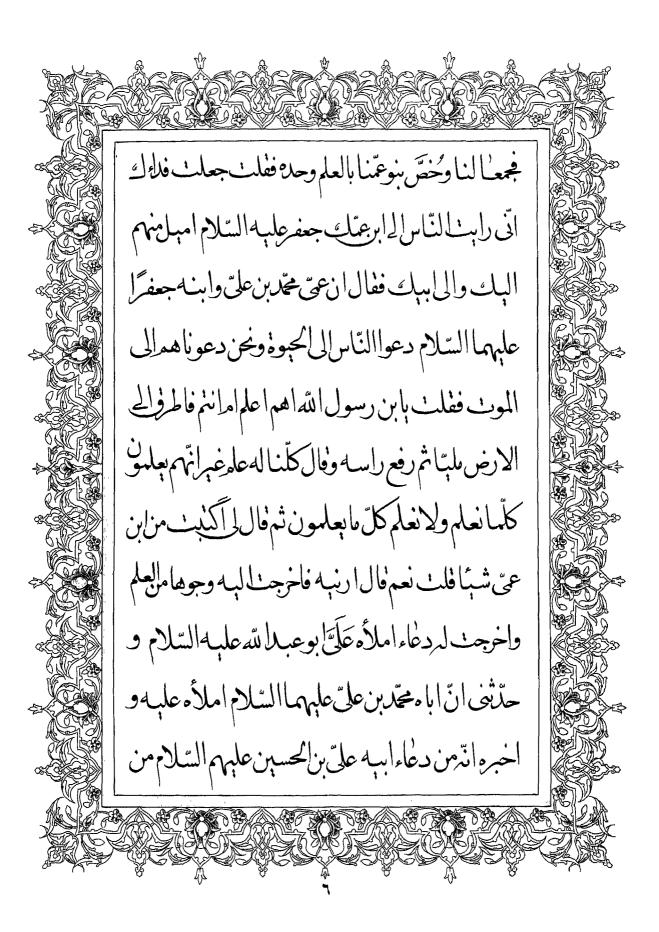



الآا دفعه الى احدثم دعا بعببة فاسخج منها صحبف مفقلة مخفومله فنظرالج الخالم وفبله وبكيثم فضه وفنح الففل ثم نشر الصّعبفة ووضعها على عبنه وامرّها على وجهه و فال والله بامنوكل لولاما ذكرك من فول ابن عتى انتها فنل واسلب لما دفعنها البك ولكنك بها ضنبنا ولكنّاعلم ان فولرحن اخذه عزا بائه وانترسبم علبه السلام فخفال بفعمثل مذالعلم الىبنى امته فبكموه وبتبخره فخرائهم لانفسهم فافبضها واكفنبها ولربس بها فاذا فضي للمناش وامر فهؤلاء الفوج ما هوفاض فهي مانظر عند كحي تولها الى ابنى عتى معدوابرا مهم ابنى عبلالله بزالحسن بزالحسن بنعلى عليهما السلام فانهما الفائمان في مذا الامربعيد



رسول الله ان رابك ن اعضها مع صحبف و زبد و يجلي فأذن لى فى ذلك وفال فدرابنك لذلك ملافظ بك اذاها امرواحد ولمراجد حرفامنها بخالف فالصحبف الاخرىثم اسناذنك باعبلاللف دفع الصحبفة اليابني عبدالله الحسن ففال ان الله بأمركم إن نؤد واالامانا كالم للملها نعم فادفعها البهما فلما فضك للفائهما فالله مكانك ثروجه الى محروابراهم فجائا ففال هذا مبراث بن عمكا بحبا منابه فلاختكابه دون اخونه ونح مشلطون علبكا فبه شطاففا الارحك لله فلففولك المفبول ففاللانخ مِن الصِّهِ فَهُ مِن لِمُدَهِ فَالْأُولِدِ ذَاكَ فَالْإِنَّ ابْنَ عَكَمَا خَالَّ علبها امراخافه اناعلبكافالاائماخاف علبهاحبن علمائر

بقنل ففال ابوعبلالله علبه السلام وانتما فلانامنا فوالله ات الاعلم انكاسخ جان كاخرج وسلفلان كافلل ففاما وهما بفولان الحول ولافق الابالله العلى لعظم فلتاخر جافال ابوعبلالله علبه السلام بالمؤكل كبف فاللك بحبيل عبة محدبن على ابنه جعفًا دعواالنّاس الي كيموة ونحن دعوناهم الىلوك فلك نعم اصلحك للمذفد فال ابن عمل بحر ذلك ففالبرح المدبجيل تابى حدَّثف عن ابه عن جدَّه عن عرَّ عليم السّلام أنّ رسوُل الله صلَّى لله عليه والداخذ نه نعسه وهو على منبره فراى في منامر جالابترون على منبره نزوالفرده وبردون الناس على اعفى المهفري فاسنوى رسول لله جالساوا كحزن بعرف وجهه فاناه جبرئهل علىللسلامة

الابة وماجعلنا الرقاب التى اربناك الافننة للنّاس الشّجرة الملعونة فالطان ونخوفهم فابزيدهم الاطغباناكبرا بعني امتدفال بإجرتبال على عهدى بكونون وفي زمني فاللاولكن ندور حالاسلام من مهاجرك فنلبث بذلك عشراتم ندور رح الاسلام على اسخف فيالثبن من مهاجرك فنلبث بللخسا ثم لابتمن وحضلا لنرهم فائمة على فطبها ثم الكالف اعتنافال وانزل الله نعالي ذُلك إِنَّا أَنَوْنُناهُ فِلَهُ لَمْ إِلْفَا مُحِمَّا أَذُرُكُ فَالْهَا لُهُ الْفَالْمِ لَهُ الْفَالْمِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ الْفَالْمِ لَهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّ الْفَنْهِ خَبِرُمُ زَالْفَ شِيهُ مِهِ لِكُها بنوامبٌ البسوفي المالالف فالفَلِع الله نبتب علبه السلام ان بناميته نملك سلطان هذه الامتذوملكماطول هُذَاللَّهُ فَلُوطًا وَلِنْهُمُ الْجِبُالِ لَطَالُوا عَلِيهُ الْحَيْنَا إِذِنَ اللَّهُ ثَعَالَى بُولِلْ ملكهم وهم فى ذلك يستشعرون علاوننا اهل البهدو

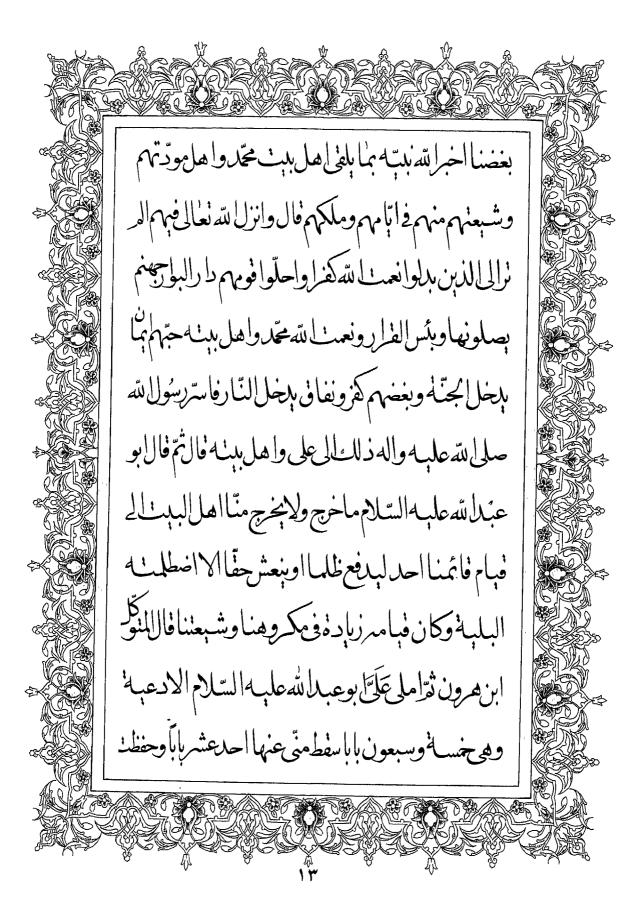

منهانبُّفا وسنَّبن با با وحدثنا ابوالمفضل فال وحدثني مخدين الحسن بن روزبه ابو بكرالم لابنى الكانب نزبل الرّحبة في داره فالحدثني محدبن احدبن مسلم لمطهر فالحدثن الحديث عن عبرن منوكل لبلغ عن ابه المنوكل بن مرون فال لفهث بجي بن زيد بن على عليهما السّلام فلكر إلحديث بتما الى رؤباالنبي حقى لله علبه والمالف ذكرها جعفر بن مقد عن ابائه صلو الله عليهم وفي روابذ المطهري ذكر الابوا ولى النَّمبدلسَّعْرُوجِل ٢ الصَّلونُ على محسمُ والر ٣ الصَّاوَةُ على حلة العش ع الصَّاوَةُ على صلَّةُ السِّل a دغاؤه لنفسه وخاصّنه 7 دعاؤه عنالصّبلح والمساء ٧ دغاؤه في المهمّات ٨ دغاؤه في الاستعادة

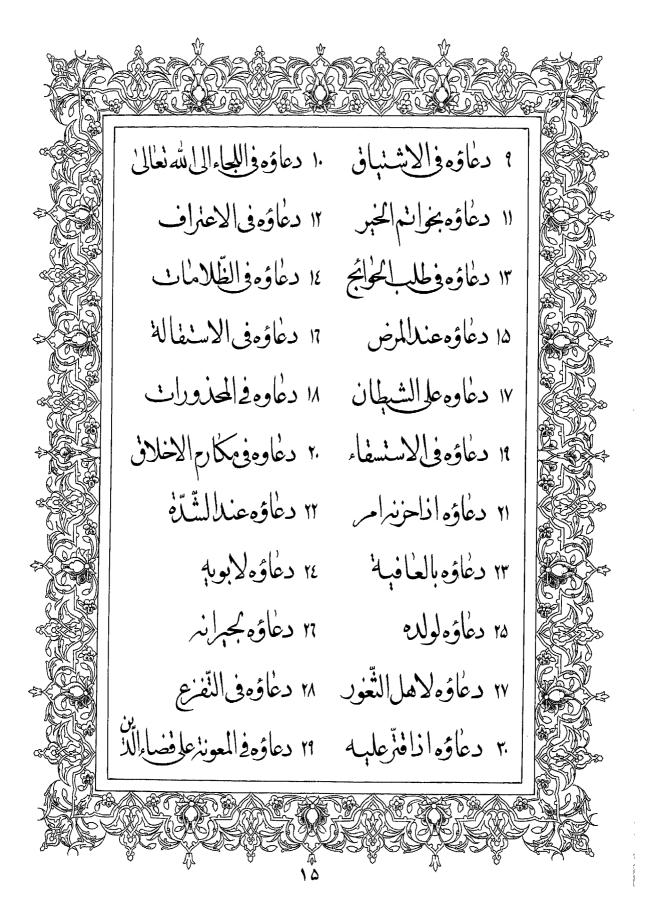

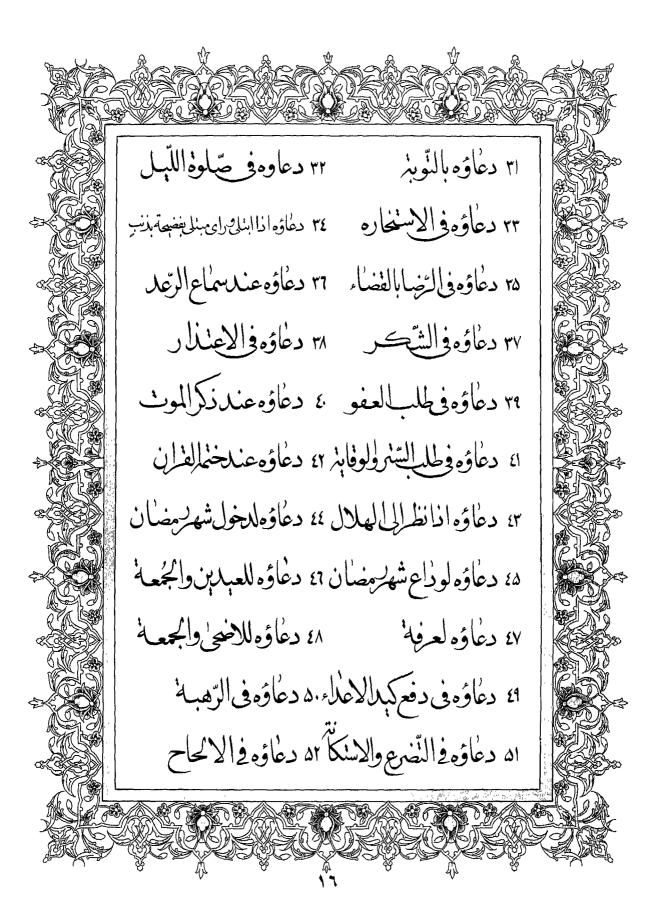

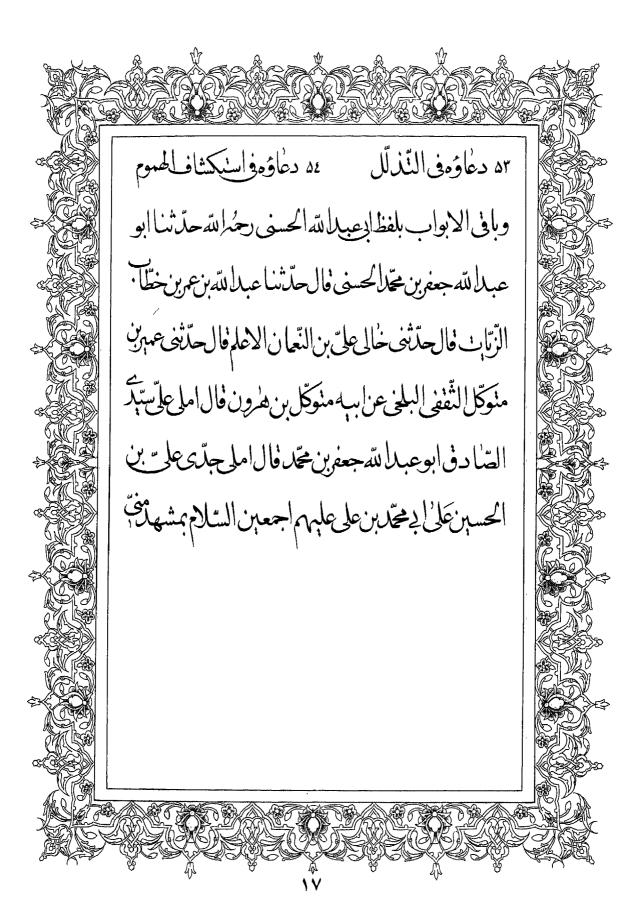

وَكَانَ مِنْ عَلَمْ عَلَيْهُمُ إِذِا اِنْ كَلَ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱلْحَنْدُ لِلهِ إِلْاَوَّلِ بِلِا اَوَّلِ كَانَ فَبَلَهُ وَالْلْخِرِ بِلِا اخِرَكُو نُبَعَبُكُ الَّذِي فَصْرَبْ عَنْ رُوْبِ إِلَى الْسَازُ النَّاظِينَ وَعَجَرَبُ عَنْ نَعْلِهُ اَوْهَامُ الْوَاصِهِبِنَ ابْنَكَعَ بِفُلْدَرْنِهِ الْخَلْقَ ابْنِلَاعًا وَاخْزَعُهُمُ عَلَا مَشِبَنِهِ إِخْرَاعًا ثُمُّ سَلَكَ بِمُ طَرِيقٍ إِزَادَنِهِ وَبَعَثُهُمْ فِسَبِهِ مَجَنَّاهُ لَا مُلِكُونَ لَا خِرَاعًا فَلَّهُمُ مِلْكِهُ وَلَالْمِنَ طَبِعُونَ تَفَلُّعًا إلى ما اَحْرَهُمْ عَنْهُ وَجَعَلَ لِكُلِّ رُوحٍ مِنْهُمْ فُوَّهُ مَعْلُومًا مَفْسُومًا مِنْ رِزُفِهِ لَامَنْ زَادَهُ نَافِصٌ وَلَابَرَ بِهُمَنْ نَفْصَ مِنْهُمْ زَالْمِكُثُمُ وَالْمِكُثُمُ اَ خَرَبَ لَهُ فِي أَجَهُ وَ إِجَلَّامُوْ فُونًا وَنَصَبَ لَهُ آمَلًا مَحَدُودًا بَعَظَا البه مِأَام عُرُو وَبُرَهُ عُهُ مِأَعُوام دَهُ مِ حَتَّ إِذَا بَلَعَ أَفْصَا اَثَرِهِ وَاسْنَوْعَبِ حِسَابَعُمُرِهِ فَبَضَهُ إِلَىٰ مَالَكُمُ اِلَبُهِ مِنْ مُؤْدِ







عَلَيْنَا فَمَا هَكُنْ كُانَتُ سُنَّكُ مُ فِي النَّوْيَهِ لِينَ كُانَ فَبُلَّنَا لَعَكَدُ وَضَعَ عَنَّا مَا لَا كَا فَنَ لَنَا بِهِ وَلَرْبُ كِلِّفَنَا اللَّهُ وَسَعَّا وَلَمْ بَجَشِّمَنْ اللَّابُسُرَّا وَلَمْ بَكِعُ لِأَحَدِمِنَّا حُجَّةً وَلَاعُنْنَا فَالْمَالِكُ مِنْامَنْ هَلَكَ عَلَبْ وَالسَّعِبِ مِنَّامَنَ رَغِبَ لِبَهِ وَالْكُلْلَّهِ بِكُلِّما حَيِكُ بِهِ آ دُني مَلْيَكِينِهِ البِّهِ وَأَكْرَمَ خَلْبِهَا لِهِ عَلَبْهِ وَآرُضَى خَامِهِ بِإِلَدَ بِهِ حَمَّلًا بَفْضُ لُ سَآيُوا كَا يَعْضُلُ رَبِّنَا عَلَى جَبِعِ خَلْفِهُ ثُمَّ لَهُ الْحَمْدُمَكُانَ كُلِّ نِعِبَ إِلَهُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ مِهِ عِبادِ وِالْمَاضِينَ وَالْبَافِينَ عَدَدُما آخاطِيم عِلْمُهُمِنْ جَبِيعِ الْأَشْبَآءِ وَمَكَانَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلَاثًا اَضْعَا فَامُضَاعَفَ الْمُاكِسَمَ لَا إِلَى بَوْعَ الْفِهَا فِي الْمُنْكَالِمُنْكَالُمُنْكَالُمُنْكَالُمُنْكَا لِحَدِّهِ وَلاحِسَابَ لِعَدَدِهِ وَلامَبَلَغَ لِعَابَنِهِ وَلا أَفْطَاعَ



وَكَانَ مِنْ عَانِهِ عَلَيْهِ مِنْكُ الْتَحْبُ لُوْ السَّلَوْ عَلَى سُولِ السِّكَ الْعَلَيْكِ السَّ وَالْحُدُ لِلهِ الَّذِي مَنَّ عَلَبْنَا مِحْكَلِّ نَبِتٍ إِصَلَيَّ لِللهُ عَلَبْ وَاللَّهِ دُونَ الْاَمَم الْمَاحِبَ فِي الْفُرُونِ السَّالِفَةُ بِفُلْدَرْنِهِ النَّي لَانْعِجْ عَرْشِي وَإِنْ عَظُمَ وَلاَ بِهُونِهَا شَيْ وَإِنْ لَطُنَ فَخَمَ بِنَا عَلَيْجَ بِعِ مَنْ ذَرًا وَجَعَلَنَا اللهَ الْمَعَلَى عَلَى مَن حَجَدَ وَكُثَّرُا مِمَتِّهُ عَلَى مَن فَلَّ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلِيْ عَلَى مَا الْمُعَلِّمُ الْمَهِيْكَ عَلَى وَجُهِكَ وَجَهِيكَ مِزْ خَلْفِكَ وَصَفِبَكِ مِزْعِبًا دِكَ إِمَامِ الرَّحَةِ وَفَا يُدِانِكُمْ وَمِفْنَاحِ الْبَكْرِ كَانَصَبَ لِالْمُرْكِ نَفْسَهُ وَعَرَضَ فِبِكَ لِلْكُرُوهِ بَلَكُهُ وَ كَاشَفَ فِي لِدُّهَ إِلَيْكَ خَامَّنَهُ وَخَارَبَ فِي رِضَاكَ أُسَرِّكُ وَفَطَعَ فِإِحْآءِ دِبِنِكَ رَجِهُ وَأَفْسَى لَا ذَبَانَ عَلَىٰ مُحُودِهُم وَ فَيْبَ لِلْأَفْصَبْنَ عَلَى الشِّجَابِيمِ لَكَ وَوَالَى فِبِكَ لَابْعَالِهِ فِي

عادى فبك الكورين وآذاب نفسه في ببلغ رساليك وَٱنْعَبَهُا بِالدُّعَاءِ الِيٰمِلَّنِكَ وَشَعَلَهٰ اللَّهُ عِلَاهُ لِ دَعُونِكِ فَ هُاجَرَ إِلَى بِلادِ الْغُرِبِرِوَكِي النَّا يَعَنَ مَوْطِن رَحْلِهِ وَمَوْضِع يَجْلِهِ وَمَسْفَطِ رَأْسِهِ وَمَأْنَسَ نَفْسِهِ إِزَادَهُ مِنْهُ لِإِغْازِدِ بِبَكِ وَاسْنِضَا رَّاعَلَىٰ اَهْلِ الْكُفْرِيلِ عَلَىٰ سَنَلَبَ لَهُمَا لَأَلَ فِي عَلَا يُلِكَ وَاسْلَمْ لَهُمَا دَبَّرِفِ أَوْلِهِ أَيْكَ فَهَكَ الْبَيْمِ مُسْكَفِيعًا بِعَوْلِكَ وَمُنَفَقِّا عَلَى عَفِ إِنصَرِكَ فَعَالُهُمْ فِي عَلَى دِبْارِهِمُ وَهَجَمُ عَلَيْهُمْ فِي بُحِبُوحَا فَالْ إِلْمُ حَيْظُمَ الْمُرْكِ وَعَلَكْ كَلِمَنْكَ وَلَوْ كِيرَهِ الْمُشْرِونَ اللَّهُمَّ فَارْفَعُهُ مِمَالَكَ فَهِكَ الكالدَّرَجَةِ العُلْبِامِنَ جَنَاكَ حَيَّالا بُسَاوِي فِي مَنْزِلَةٍ وَلا بْكَافَافِ مَنْ بَهِ وَلا بُوا زِيَهُ لَدَ مَاكَ مَلَا فَي مُوسَلُ وَ







بُطُونَ آخُبًا فِ مَهُ وَانِكَ وَالَّذِبِنَ عَلَىٰ أَرْجًا نِهِا إِذَا نَزَلَالًا كُمُّ بِمَامٍ وَعُدِكَ وَخُرّانِ الْكَرَوزَوْ إِجِ السَّحَابِ وَالَّذَى بِصَوْحَ زَجْرِهِ بِسُمَعُ زَجَلُ الرُّعُودِ وَإِذَا سَجَكَ بِهِ حَفْبِفَ } التَّالَ ا الْمُعَتْ صَواعِنُ الْبُرُونِ وَمُشَبِّعِلِ لَتَّلِمَ وَالْبَرْدِ وَالْمَابِطِبِنَ مَعَ فَطُ إِلْكَ طَلِ ذَا نَزَلَ وَالْعُوْامِ عَلَى خَلْ إِنْ الرِّيْاجِ وَالْوُكَالِبِنَ بِالْحِبَالِ فَلانَزُولُ وَاللَّهِنَ عَنَّهُمُ مَثًّا فِبِلَ الْمِبَاءِ وَكَبْلَ مْالْخُوبِهِ لَوْاعِجُ الْكَمْطَارِ وَعَوْالِجُهُا وَرُسُلِكَ مِنَ الْمَلَا يُكَاوِ الى آهُ لِي الْكُرْضِ مِكْرُوهِ مِا بَيْرِلُ مِزَالْبَ لِلْ وَحَبُوبِ لِكَالَّا وَالسَّفَرَةِ الْكِرْامِ الْبَرَةِ وَالْكَفَظَاءُ الْكِرْامِ الْكَالْبِبِرُومَاكِ الْمُوْكِ وَاعْوْلِنِهِ وَمُنْكَرِ وَنَكِبِرِ وَرُومًانَ فَنَّانِ الْفُبُورِوَ وَالطَّانِفِبِنَ بِالْبَلِكِ لَعَمُورِ وَمَالِكٍ وَأَلْخَزَ لَهُ وَرِضُوانَ





وَالْاَبْنَاءُ وَيَثْبِيكِ بُولِهِ وَانْضَرُوا بِهِ وَمَنْ كُانُوامُنْطُوبِنَ عَلَى عَبَيْهِ بَرْجُونَ فِخَارَة لَنْ نَبُورَ فِي مَوَدَيْهِ وَالْذِبِنَ هَجَ لُهُمُ الْعَشَائِرُ إِذْ نَعَلَّفُوا بِعُرُونِهِ وَانْفَتْ مِنْهُمُ الْفَالِابُ إِذْ سَكُوا فِظِلِ فَالْبَاءِ فَلَانَنْسَ لَهُمُ اللَّهُ مَمْ الْرَكُ اللَّهُ وَمِهْكَ وَ آرْضِهُمِنْ رِضُوانِكَ وَبِهُ الْمُاشُولِ الْحَلْفَ عَلَبُكَ وَكُانُوا مَعَ رَسُولِكَ دُعَاةً لَكَ لِبَكَ وَالشُّكُرُهُمَ عَلَى هَجْ فِي فَهِكَ دِلْارَ فَوْمِ مُ وَخُرُوجِهِمْ مِن سَعَةِ الْمَعَاشِ الْاضِيفِ وَمَرْكَثُكَ فِلْ عَالْ زِدِبِنِكِ مِنْ مَظُلُومِهِمُ ٱللَّهُمَّ وَالْصِلْ إِلَى لِنَّابِعِبِوَ لَمُمْ إِحِمْ الْإِبْنَ بَهْوُلُونَ رَبَّنَا اغْفِرُكَنَا وَلِإِخْ انِنَا الَّذِبَ سَبُغُونًا بِالْإِيمُا نِحْبَرَجُزَا يُكَالَّدُبِنَ فَصَدُوا سَمُنَّهُمُ وَنَحُولًا وِجْهَنْهُمْ وَمَضُواعَلَى شَاكِلَنِهُم لَمُ يَثْنِهِمْ دَبْبُ فِ بَصِبَرْمِ

وَلَهُ يَجْنَا لِجَهُمْ شَكُّ فَي فَفُوا ثَارِهِمُ وَالْإِنْمِنَامِ بِعِلْ لَهُمَ الْحِمْ مُكَانِفِهِنَ وَمُوازِرِبِنَ لَهُمُ مَلِهِ وُنَ بِلَهِ فِي مَا فَهُمَا كُونِيفَانِهُمُ بَقَفِهُ نَ عَلَيْمٍ وَلاَ بَهِمُونَهُمْ فَهِا آدَّوْ اللَّهِمُ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى لَنَّا بِعِبْنَ مِنْ بَوْمِنَا هُلَّا إِلَى بَوْمِ الدَّبِنِ وَعَلَّ لَ أَوْجِمُ وَعَلَى دُرِيًّا إِنِّمُ وَعَلَى مَنْ أَلْمَا عَكَ مِنْهُمْ صَلَّوهُ نَعْصِمُهُمْ بِهَامِنْ مَعْصِبَاكَ وَنَفْسَحُ لَهُمْ فِي رِنْإِضِجَنَاكَ فَكُمُ مُهُمْ بِامِنَ كَبُالِلشَّبُطَانِ وَنُعِبُنَّهُمْ بِفِاعَلَى مَا اسْتَعَانُوكَ عَلَبْ مِنْ بِرْوَنَ فَهِمْ طَوْارِنَ اللَّبْلِ وَالنَّهُ الِإِلَّا الْمَارِونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلِّ اللَّهُ اللَّ بَطْرُقْ بِحَبْرِ وَلَنِعَتْهُمْ بِهَا عَلَى عَنِفًا دِحُسْنِ الرَّجَاءِ لَكَ وَ الطَّمَعِ فَهُاعِنْكَ كَ وَنُرْكِ النَّهُ مَا فَهُا عَوْمِهِ ٱلْهِ وَالْعِيَادِ لِنُرُدَّهُمُ الِيَ الرَّغَبَ إِلَبُكَ وَالرَّهْبَ لِحِمِنْكَ وَيُزَهِّلَهُمُ فَ











وَبُظُوْكِ بِفَ مُمْ فِي وَفَاكِ طَاعَكِهِ وَمَنَا زِلِ فُرُوضِهِ وَ مَوْافِعِ آحُكَامِهِ لِجَزِيَ اللَّهِ إِنَّا أَوْا بِمَا عَلِوُا وَبَحْرَيَ الَّذِبِنَ آحْسَنُوا مِالْحُسَنِي اللَّهُمَّ فَلَكَ الْحُكُمَ لَمَا فَلَفْكَ لَنَّا مِنَ الْإِصْبَاحِ وَمَنْعَنَا بِهِ مِنْ ضُوءِ النَّهَا رِوَبَعَرْنَا مِزْمُطَالِب الأفواكِ وَوَفَهُلَنَا فِهِ مِنْ طَوَارِ فِ الْأَفَاكِ أَصِيحُنَا وَأَجَمَٰ الكشباء كلها بخالنها الكسماؤها وآزئها ومابتث فِكُلِّ وَاحِدِمِنْهُا سَاكِنُهُ وَمُخَرِّدُ وَمُهُمُهُ وَشَاحِصُهُ وَمَاعَلا فِي الْمُوَارِومًا كُنَّ كُنَّ الدَّي الْسَجْنَا فِ فَبْضَلِكَ بجوبنا مُلكُك وَسُلْطالُك وَنَصْمُنا مَشِيَّبُك وَنَصْمُنا مَشِيَّبُك وَنَصَيْ عَنْ آمْ لِي وَنَافَلُبُ فِي نَدْيِيرِكَ لَبُسَ لَنَا مِنَ الْكَمْ الْكُمْ الْلَّهُ الْلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَصَبِكَ وَلامِنَ الْحَبْرِ إِلَّامَا اعْطَبْكَ وَهَالَا بَوْمٌ حَادِثٌ





لِنَا ٱ وَلَهْكَ مِنْ نِعِلِكَ وَ أَ فُومَ مُ مِنَا شَرَعْكَ مِنْ شَرَالْهِلِكَ وَاوْفَعْهُمُ عَلَا حَدُرْكِ مِنْ نَهْبِكَ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهِ لَكَ وَكُفُّ بِكَ شَهِبِكُ أَوْ أُشْهِدُ سَمْ آءُكُ وَأَرْضَكَ وَمَنْ اَسْكَنْهُمُا مِنْ مَلاَيْكَ نِيكَ وَسُالِرْخَلْفِكَ فَهُومِ هٰ نُا وَسُاعَنِي هٰ نِهِ وَلَبُكِنِي هٰ نِهِ وَمُسَاعَتِي هُ لَا أَنِ اَشْهَدُ أَنَّكَ آنْكَ اللهُ الَّذِي لِا إِلَّهَ اللَّانَكُ فَا مُرِّيا الْفِيسَطِ عَدَلُ فِي أَنْحُكِم رَوُفٌ بِالْعِبَادِمَالِكُ الْمُلْكِ رَجْمُ بِالْخَلَقْ وَآنَ مُحَلَّلُ عَبْدُكُ وَرَسُولُكَ خِبَرُلُكِ مِنْ خَلْفِكَ حَمَّلْنَهُ رِسْالْنَاكَ فَادَّاهْ الْوَامِرَيْهُ بِالنَّعِ لِأُمَّنِهِ, فَنَعَ كَااللَّهُمَ فَصَلَّعَلَى مُعَلِّي وُالِهِ آكَ شَرَمُ اصَلَّبُكَ عَلَى آحَدِمِنْ خَلْفِكَ وَالْهُ عَنَا آفَضَلَ مَا اللَّهِ اَحَلَّامِنُ عِنَا دِكَ وَ

























بُجْبِنِي مِنْكَ عُنِرًا فِلْكَ بِفَهِجِ مَا ارْتَكُبُكُ مُ أَوْجَبُ لِي فَ مَفْا مِي هُلْاسْخُطَكَ مُ لَزِمَنِ فَ وَفْكِ دُعَا بُحَفْنُكَ سُجُانَكَ الْأَابْلُسُ مِنِكَ وَفَكُ فَعَتَ إِبَاكِ النَّوْيَةِ إِلَبُكَ بِلْ فَوْلَ مَفَالَ الْعَبُولِلدَّلِبِلِ الظَّالِمِلِيَفْسِهِ الْسُنَحِفِّ بِحُرْمَةٍ رَبَّرِالْدَجُّطُتُ ذُنُوبُهُ فَعِكْ فَ اَدْبَرَكَ أَمَّا مُهُ فَوَلَّكَ حَيْ إِذَا رَائُ فَكُفَ الْعَمَلِ فَلِ نَفْضَكَ وَغَابِهَ الْعُبُرِ فَلِ انْهَكَ وَابْفِنَ انَّهُ لا مَحْبِصَ لَهُ مِنْكَ وَلِامَهُ بَ لَهُ عَنْكَ نَلَقًاكَ بِالْإِنَابِرِ وَأَخْلَصَ لَكَ النُّوبَرَفَعْامَ البُّكَ بِفَلْبِ طاهِ رَبِّي ثُمَّ دَعَاكَ بِصَوْبٍ حَالِمُلِحِفِي فَلْ نَطَاطَا لَكَ فَانْحَنى وَنَكَسَ رَأْسَهُ فَانَثَىٰ فَلْ اَرْعَشَكْ خَشْبَكُ وَجُلَبُهِ وَغَرَّفَكُ دُمُوعُ فَحَرَّبُ بَلْعُوكَ بِهُا أَرْحَمُ الرّاحِبِنَ وَإِلَّا رُحُمَّ مَنْ انْنَا بُرُ الْمُسْتَرْجِوُنَ وَالْمَاعَطَةَ

مَنْ اَطَافَ بِهِ الْمُسْتَغْفِرُ وَالْمَنْ عَفُوهُ اَكْتُرُمِ رَفِينَهُ وَبُامَنْ رِضَاهُ اَوْفَرُمِنُ سَعَطِهِ وَلَهِمَنْ نَحَكَ النَحَ لَفِه بِحُسُنِ اللَّهِ الْوُزِوَا مِنْ عَوَّدَعِبَا دَهُ فَبُولَ الْإِنْابَارِ وَالْمِنْ اسْنَصْلَحَ فَاسِكَهُمُ بِالنَّوْيَةِ وَالْمِنْ رَضِي مِنْ فِعْلِمْ بِالْهِسِيرِ وَبْإِمَنْ كَافَى فَلْهِلَهُمْ بِالْكَبْهِرَوْلْإِمَنْ ضَمِنَ لَهُمُ إِجُا بَكُ الدُّعْلِوْبُ مِنْ وَعَدَّهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِنَفَصَّلِهِ حُسنَ الْبَحْلِ إِمَا أَنَا بِإَعْصَى مَنْ عَصْاكَ فَغَفَرْكَ لَهُ وَمَا أَنَا بِإِلْوَمَ مَزَاعَنَكُ البُكَ فَفَيِلْكَ مِنْهُ وَمِا أَنَا بِإَظْلَمْ مَنْ نَابِ لِبُكَ فَعُكُ عَلَبُهِ الْوُبُ الْبُكَ فِي مَفْا مِي هُلْا نُوبَهُ فَا دِمِ عَلَى مَا فَطَ مِنْ مُشْفِقِ مِمَّا اجْمَعَ عَلَبْ مِخْ الْصِ الْحَبِّ آرِمُ الْوَفَّعُ فَدِ إِنَّ مِنْ الْحَبِّ الْمِمَّا وَفَعَ فَدِ إِنَّ عْالِمِ مِإِنَّ الْعَفْوَعَنِ الدُّنْكِ لْعَظِيمُ لَا بَنَعْ اَظُلُكَ أَزَّالَكِيا وُلَ









مَا اَسْاَ لُكَ بَسِبُرِفِ وُجُدِكَ وَا نَّ خَطِبَرُمْا اَسْنُوهِ بُلَحَقِيرٌ فِ وُسْعِكَ وَأَنَّ كُرَمَكَ لا بَضِيقُ عَنْ سُؤَالِ آحَدٍ وَأَنَّ اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى مِنْ كُلِ اللهُ مَ فَصَلِ عَلَى مُحَدِّو اله وَاخِلْفِ بِكَرِيكَ عَلَى النَّفَتُ لِ وَلاَ يُحِلِّفِ بِعَدُ لِكَ عَلَى الْاسْفِحَانَ فَا أَنَا بَا وَلِ رَاغِبَ عِبَ إِلَاكُ عُطَلِبُهُ وَهُوَكُ اللَّهُ عَلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا كُنَّ كُلَّ إِلَّا لِلْمَا لَمِلْكُمْ أَلَا أَلَّا كُلَّ إِلَّا أَلَّ إِلَّا لِلْمَا أَلَا أَلَا كُلْكُ أَلِمْ الْمِلْكِلِيلِكُمْ أَلَا أَلَاكُ أَلَا كُلَّا أَلَا أَلَا كُلْكُمْ أَلَا أَلَّا كُلَّا أَلَّا أَلَّا كُلَّ إِلَّ الْمِلْكِلِيلِ الْمِلْكِلِيلِ الْمِلْكِلِيلِ الْمِلْكِلْكِلْمِ الْمِلْكِلِيلِ الْمِلْكِلِيلِ الْمِلْكِلِيلِ الْمِلْكِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلِمْ لِمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِ وَهُوَبَ نُوجِبُ أَلِحِ مِانَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدٍّ وَاللَّهِ وَكُنْ لِدُعَا لَي مُجِبًا وَمِنْ لِلْأَبُي فَرِيبًا وَلِلْفَرَّعِي رَاحِاً وَلِصَوْفَ سْامِعًا وَلاَنْفُطَعُ رَجَّا زُعَنْكُ لاَ نَبُكَ سَبَبِي مِنْكَ وَلا نُوجِينَ فِي حَاجَنِي هُ لَهِ وَعَبْرِهِ اللَّهِ سِوَاكَ وَنُولَّذِ بِنُجُحِ طَلِبَهٰ وَفَضَاءِ عَاجَهٰ وَنَبُلِ سُؤُلِ فَبُلَ زَوْالِي عَنَ مُفْجَ



وَكَانَمِنُ عَانِهُ عَلَيْهِ مُلْكِلُمُ إِذَا اعْنُدِ عَلَيْ إِوْرًا يُعِنَ الظَّالِمِ وَالْكُلِّ المَنُ لَا بَحْفَىٰ عَلَبْ الْمُأْلِكُ الْمُنْطَلِّدِ بِنَ وَالْمِنَ لَا بِحَثْ الْجُعِثُ الْجُعِلَ الْجُعِثُ الْجُعِثُ الْجُعِثُ الْجُعِلْ الْمُلْلِكُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْلِيلُ الْمِنْ الْمُؤْلِقِ الْمُعِلَّى الْمُعِلِقِ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمِ اللْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْ فَصَحِهُم إلى شَها داكِ الشَّا هِدِبنَ وَالْمِنْ فَوَبِكُ نَصُرُنَّهُ مِنَ لِمُظْلُومِ بِنَ وَإِمَنْ بَعِكُ عَوْنَهُ عَنِ الظَّالِلِ بِنَ فَلْعَلِيثَ بُالِهِ مِانْالَبِي مِنْ فَلانِ ابْنِ فَلانِ مِثَا حَظَرْبَ وَانْهَا كُرُ مِنْ مِنْ الْجَزْبَ عَلَبُهِ بَطَّ لِفِ نِعْمَلِكَ عِنْكُ وَاغْفِى لِالَّ بِنَكْبِرِكَ عَلَبْ وَ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُعَلِّرُ وَاللَّهِ وَخُذَا لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَ عَدُوبِعَنُ ظُلْبِي بِفُوَّ لِكَ وَا فَلُلَحَدَّهُ عَنِي بِفُدُ رَبِكَ وَ اجْعَلْ لَهُ شَعْلًا فِهِمَا بَلْبِهِ وَعَجْزًاعًا بِنَا وِبِهِ ٱللَّهُ وَصَلَّ عَلَىٰ مُعَكِرُوالِهِ وَلانسَوْعَ لَهُ طُلْبِي وَآخِينَ عَلَبُ وَعُونِ وَاعْصِمْنِي مِنْ مِثْلِ أَفْعًا لِهِ وَلا نَجْعَلْنِي فِي مِثْلِ اللَّهُمَّ

صَلِّعَلَى مُحَدِّ وَ اللهِ وَ اعِدْنِ عَلَبْ وِ عَدُوْنَ اللهِ وَ اعِدْنِ عَلَبْ وَ عَدُوْنَ اللهِ وَ اعِدْنِ عَلَبْ وَ عَدُوْنَ مِنْ عَبْظِي بِهِ شِفَاءً وَمِنْ حَفْظَ عَلَيْهِ وَفَاءً ٱللُّمَّ صَلَّ عَلِيْعَكِ واله وَعَوْضَى مِن ظلم إلى عَنْوَك وَابْدِلْني بِسُورِ صَبْبِعِهِ بِ رَحْنَاتَ فَكُلُّ مُكُرُوهِ جَلَلُّ دُونَ سَخَطِكَ وَكُلُّ مَرْزِيَهُ إِسَوْاءُمَعَ مَوْجِدَ نِكَ ٱللَّهُمَّ فَكُمَّا كُرَّفِكَ إِلَيَّ آنُ أَخْلَمَ فَفِغِ مِنَ أَنْ كُلُّمُ اللَّهُمَّ لَا أَشْكُو اللَّهُ آحَدِ سِواكَ وَلَا أَسْنَعِبُن بِخَاكْمِ عَبْرِكِ خَاشًاكَ فَصَلِّ عَلَى مُعَلِّ وَالِهِ وَصِلْ دُعنا بُ بِالْإِجْابَةِ وَا فُرِنَ شِكَابَىٰ بِالنَّغْنِيرَ لِلْهُمَّ لَا نَفْنِيَ بِالْفُنُوطِ مِنْ إِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ نِنْهُ إِلَّا مَنِ مِنْ إِنْكَارِكَ فَهُورَ عَلَىٰ كُلْمِي وَجُاحِرَنِ بِحَفِي وَعَ فِهُ عَلَا فَلْبِلِمْ الْوَعَلَ الظَّالِمِدَ وَعَرِفِي مَا وَعَلَكَ مِن إِجَا بَهِ الْمُضَطِّرِينَ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ

مُعَدَّرُ وَالِهِ وَوَقَفْنِي لِفَبُولِ مَا فَصَبْتَ لِي وَعَلَى وَرَضِّنِي مِا أَخَذُكَ لِي وَمِنْ وَاهْدِنِ لِلَّهِ هِيَ أَفْوَمُ وَاسْتَعْلِنِي مِا هُوَاسَامُ ٱللَّهُمَّ وَإِنْ كَانَكِ أَيْحِبُرُهُ لِي عِنْدَكَ فِي مَاجِرِ إِلْاَخْذِ ب وَنَرُكِ الْإِنْفِامِ مِمَّنَ ظَلَمَى إلى بَوْمِ الْفَصْلَ مِجْعَ الْحَصْم فَصَلِ عَلَىٰ مُعَدَّدَ وَالِهِ وَأَيْدُنِي مِنْكَ بِنِبَّهُ إِصَادِ فَا إِوْصَبْرِ المَا يُم وَاعِذُنِ مِنْ سُورِ الرَّغُبَةِ وَهَلَعِ اَهُلِ الْحِرْسِ وَصَوِّرْ فِ فَلْبِي مِثْ الْ مَا الْآخَرُ فَ لِي مِنْ ثُولِ بِكَ وَأَعْدُ دُكَ لِحَكُم مِنْ جَزَائِكَ وَعِفْا بِكَ وَاجْعَلْ ذُلِكَ سَبَبًا لِفَنَاعَنِي مِنَا فَصَبْتَ وَيْفِي مِنَا لَحَبَرَكَ المِبْنَ رَبِّ الْعُالَمِينَ إِنَّكَ دُو الْفَضْلِ الْعَظِّمِ وَانْكَ عَلَى كُلِّ شي فكربر





ۅۘڮٵڹؘؠؙۮؙٵؠ۫ڔۘۼڮؾ<sup>ۣ</sup>؉ٳۮؘٳٳڛڟٵڵؠؙڎ؈ڔؘۏڶڞۜۼ؋ؘڟڵڵۼڣۅڠؙؖ؈ ٱللَّهُمَّ المِنْ بِرَحَيْهِ بَسَنَغِبِثُ لَكُنْ بِيُونَ وَالْمِنْ الِّي ذِكْرِلِحُسُلِهُ بَفْرَعُ الْمُضْطَرُّوُنَ وَبَامَنَ لِخِبَفَيْهِ بَلْخِيبُ الْخُاطِئُونَ بَا ٱسْكُلِّ مُسْنَوْحِشِ عَرِيبَ إِلَا فَرَجَ كُلِّ مَكْرُوبِ كَبْدِي إِلْمَاعُوثَ كُلِّ مَخْذُ وَلِ فَرِبِدٍ وَبَاعَضَدَكُلِّ مُحَنَّاجٍ طَرِبِإِنْكَاللَّهُ وَسِعْكَ كُلُّ شَيُّ رَجْكُ وَعِلْمًا وَإِنْكَ اللَّذِي جَعَلْكَ لِكِلِ مَخْلُونِ فِي نِعِيكَ سَهُمَّا وَأَنْكَ الَّذِي عَفُونُ أَعْلَى مِزْعِفًا بِهِ وَإِنْكَ الَّذِي نَسْعِي رَحَنُّهُ أَمْامَ غَضِيهِ وَإِنْكَ الَّذِي عَطْاؤُهُ آڪترون منعاب وانڪ الذي انسَع الحَلافِي کُلُهُمْ فُرُسِعِم وَأَنْكَ الَّذِي لَا بَرْغَبُ فِي جَزَّاءِ مَنْ آعُطًا هُ وَأَنْكَ لَّذِي لَا يُفْرِطُ فِي عِفَا سِمِنْ عَصَاهُ وَآنَا بُالْلِمِ عَبْدُكَ اللَّذِي آمَرْنَهُ





اسْلِصَالِح نَفْسِهِ جِبِنَ أَنْفِقُمْا أَجْرَبِكَ عَلَى مِنْ رِزُفِكَ فِهُمَا نَهَ لَهُ عَنْهُ مِنْ مَعْصِبُنِكَ وَمَنْ اَبْعَدُ عَوْرًا فِالْبَاطِلِ وَاَشَدُّ اِفْلَامًا عَلَى السُّورِ مِنِي جَبِنَ اَفِيكَ بَبْنَ دَعُونِكَ وَ دَعُوفِ الشَّبُطَانِ فَأَنَّبِعُ دَعُولَهُ عَلَى عَبْرِعَى مِنَّ فِي مَعْرِفَا إِ بِهِ وَلانِسَبُ إِن مِنْ حِفْظِي لَهُ وَأَناجِ نَيْلٍ مُوفِنٌ بِأَنَّهُ مُنْكُهِي دَعُونِكَ إِلَى الْجَنَّا فِوَمُنْكَهِي دَعُونِهِ إِلَى النَّارِسُكُمَا مَكَ الْكَارِسُكُمَا مَكَ مْا اَعْجَبُ مْا أَشْهَدُ بِهِ عَلَى نَفْسِي وَأُعَدِّدُهُ مِنْ مَكْنُومٍ آمْرِي وَأَغِجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَا نُكَ عَنَّ وَإِبْكَا وُكَ عَنْ مُعْاجَلَيْ وَلَبْسَ ذُلِكَ مِنْ كَرَمِي عَلَبْكَ بِلْ نَانِبًا مِنْكَ لِي وَلَفَتُ لُكُ مِنْكَ عَلَى لِإِنْ أَرْنَادِعَ عَنْ مَعْصِبَاكِ الْمُنْعِطَهُ وَأُفْلِعَ عَنْ سَبِّمُ إِنَّ الْخُلِفَ الْوَلِأَنَّ عَفُولَ عَنَّ

آحَبُ البَكَ مِنْ عُفُوبَنِي بَلُ أَنَا إِللِّي آحَتُ رُدُنُو بَاوَأَفِحُ الْأُرَّا وَٱشْنَعُ آفَعُالُا وَآشَدُ فِي الْبِاطِلِ نَهَوُّرًا وَآضَعَتُ عِنْدَ طَاعَنِكَ أَبَفُّنُا وَأَفَلُ لِوَعِبِدِكَ انْذِبَاهَا وَارْنِفْا بَا مِنْ أَنْ أُحْمِي لَكَ عُبُوبِ أَوْ أَفْدِ رَعَلَىٰ ذِكْرِدُ نُودِ وَلِيْ الْمَا اُوَيِّخُ بِهِنْا نَفْسِي طَمَعًا فِرَافَيْكَ النَّي بِهَاصَلاحُ اَمْسِ الْنُدنِبِبِنَ وَرَجْاءً لِرَحَيْكَ الَّذِيبِا فَكَ اكْرُوا اللَّهِ بِهَا فَكَ اكْرُوا بِ اتخاطِبُنَ اللَّهُمَّ وَهٰذِهِ رَفَبَنِي فَلُارَفَنْهَا الذُّنونِ فَصَلِّ عَلَى مُعَدِّ وَاللهِ وَاعْنِفُهُا بِعَفُوكَ وَهُلْاظَهُ رَى فَلْاَثْفَكَنَّهُ الْكَظَابُا فَصَلِّعَكَ مُعَكِّرٌ وَاللهِ وَخَفِّفْ عَنْهُ بِمَنِيكَ اللهِ لَوْيَكُمْكُ إِلَبْكَ حَنَّىٰ نَسْفُطُ أَشْفًا رُعَبْنَ وَانْعَبْكُ حَنَّ بُنْطِعَ صَوْبِي فَمْنُ لَكَ عَلِي لَلْكَ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل





وَكَانَ مِنْ عَالِيْهِ عَلَيْهِ مِ إِذَا ذَكِ الشَّبْطَانَ فَاسْتَعَا ذَمْنِهُ مِ عَلَى وَفِيرَدُهِ اللهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِإِكْ مِن نَزَغَا لِلشَّبُطَانِ الرَّجِم وَمَكَا يُدِم وَمِنَ النَّفَا فِي إِمَا نِيهِ وَمُواعِبِدِهِ وَعُرُورِهِ وَمَصَّا يُدِهِ وَانْ بُطْيِعَ نَفْسَهُ فِي إِضْ لَا لِنَاعَنُ طَاعَنِكَ وَامْنِهُ انِنَا مِعْصِبَنِكَ <u>ٱوْاَنْ بَجْسُنَ عِنْكُ نِٰا مٰاحَتَنَ لَنٰا اَوْاَنْ بَثْفُلَ عَلَبْنَا مٰالْرُّهُ ۖ</u> البَنْ اللَّهُ اخْسَا مُعَنَّا بِعِبَا دَيْكَ وَاحْبِنُهُ بِدُوْبِنَّا في مَجَنَّاكَ وَاجْعَلْ بَنْنَا وَبَبْنَهُ سِنْرًا لَا بَهْنِكُهُ وَرَدْمًا مُصَّمَّنًا لَا بَفْهُ فُ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدًا لِأَبْقُونُهُ أَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدًا لِأَبْقُونُهُ أَللَّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحْمَدًا لِأَبْقُونُهُ أَللَّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحْمَدًا لِللَّهِ وَاشْعَلْهُ عَنَّا بِبَغِضِ اعْلَائِكَ وَاعْصِمْنَا مِنْهُ بِحُسُنِ عَابَلِكَ وَ اكفِنْ اَخْزَهُ وَوَلِنَا ظَهْرُهُ وَانْطَعْ عَنَّا اِثْرُهُ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَّا المُعَدُّ وَاللَّهِ وَآمَنِعُنَّا مِنَ الْهُدي مِثْلِ ضَلَّالَكِهِ وَزَوِّدْنَا

مِنَ النَّهُ فِي ضِكَّ عَوْ ابْنِهِ وَاسْلُكُ بِنَامِنَ النَّهٰي خِلافَ سَبِيلِهِ مِنَ الرَّدِي اَللَّهُمَّ لَا جَعَلَ لَهُ فِي فَلُوبِنَا مَلْخَلًا وَ الانُوطِئَ لَهُ فِهِ الدَّبْ الْمُنْزِلِا اللهُمَّ وَمُاسَوَّ لَنَامِزُ بُاطلِ فَعَرِّفِ الْهُ وَإِذَا عَرَّفِ نَاهُ فَفِنَاهُ وَبَعِّرِنَا مَا نَكَانُكُ بِهِ وَ اَلْهِمْنَامُا نُعِيُّهُ لَهُ وَا بُفِظِنَاعَنُ سِنَهِ الْغَفْلَةِ بِالرُّكُونِ البه وَاحْسِنْ بِنُوفِيفِكَ عَوْنَنَا عَلَبْ وَٱللَّهُمَّ وَاَشْرِبُ فَلُوبُنَا اِنْكُ ارْعَلِهِ وَالْطُفُ لَنُا فِي نَفْضِ جِبَلِهِ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَدِّرُ وَالِهِ وَحَوِّلْ سُلُطًا لَهُ عَنَّا وَافْطَعْ رَجَاءُهُ مِنَّا وَادْرًا هُ عَنِ الْوُلُوعِ بِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَكَّمُ وَالْجِعَلَ الْمَاءَنَا وَأُمَّهُ النِّنَا وَآوُلَا دَنَا وَآهُ الْبَنَّا وَذُويِ أَرْخَامِنًا وَفَرْا إِنَّا وَجِيْرَانَنَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا فِمِنْهُ فِيحِرُزِحَازِدٍ

وَحِصْنِ حُافِظٍ وَكَهُفُ لِانْعِ وَٱلْدِسْهُمْ مِنْهُ جَنَّا وَافِهَ ا اَعْطِمْ عَلَبْ اِسْلِعَةً مُاضِبَةً اللَّهُ مَواعْمُمْ بِإلْكَ مَرْشَهِدَ لَكَ بِالرُّبُوبِيَّةِ فِي أَخْلَصَ لَكَ بِالْوَحْلَانِيَّةِ فِي عَا دُا هُ لَكَ بِحَفْهِ فَالْعُبُودِ بَهِ وَاسْلَظْهَ مِنْ عَلَيْهِ فِي مَعْرَفِ فَالْعُلُومِ الرَّيُّانِبَّةُ اللَّهُمَّا الْحُلُلُ مُا عَفَكَ وَافْنُو مُا رَبُّنَ وَافْسَحُ مُا دَبَّرَ وَتَبِطُهُ إِذْ اعْزُمَ وَانْفُضُ مَا اَبْرَمَ اللَّهُمَّ وَالْفَرْمِ جُنْدُهُ وَ اَبْطِلْكَبْدَهُ وَاهْدِمْ كَمْفَهُ وَارْغِمْ اَنْفَهُ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِ نَظْمِ آعُلَا يُهِ وَآعُ زِلْنَاعَنُ عِلَا دِ آوَلِبًا يُهِ لا نَظِيعُ لَهُ إِذَا اسْنَهُوا نَا وَلَا نَسْنَجِيبُ لَهُ إِذَا دَعَا نَا نَا مُرْبِيُنَا وَالْهُ مَنْ ٱطاع آمْرَ إِلْ وَنَعِظُ عَنْ مُنْ ابْعَلِهُ مِنِ النَّبِعَ زَجَرُ إِلَا ٱللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَكِّرِ خَائِمِ النَّبَبِّ بِنَ وَسَبِّدِ إِلْمُرْسَلِبِنَ وَعَلَى أَمْلِ بَبْنِهُ









وَكَانَ مِنْ دُعَانِهِ عَلَيْكِمُ فَى مَصَارِمِ الْاَخْلَافِ وَمَنْ الْاَفْالِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَلَّا وَاللَّهِ وَبَلِّغَ إِيهُانِي آكَ مَلَ الْإِيمَانِ وَ اجْعَلْ مَهْ بِنِي أَفْضَلَ الْهَابِنِ وَانْكَ مِنْتَهِ الْيُ اَحْسَزِ النِّبَّاكِ وَبِعَكِهِ إِلَىٰ اَحْسَنِ الْاَعُمُ الِ اللَّهُمَّ وَفِرْ بِلْطُفِكَ نِبَّنِي وَصِحِح يماعِنْدَكَ بَفِهِ بِي وَاسْتَصْلِحْ بِفِنْدَرَ لِكَ مَا فَسَكَمِ وَالنَّهُمَّ صَلِّعَلَى مُعَدِّوالِهِ وَالْفِيضِ مَا بَشْعَلَنِي الْإِهْضَامُ بَرِ اسْتَعِلْنِ مِالسَّنَالَئِي عَلَّاعَنْهُ وَاسْتَفْرِغَ ٱلْإِمِي فِهَا خَلَفْتَنِي لَهُ وَاغْنِنِي وَا وْسِعْ عَلَىَّ فِ رِرْفِكَ وَلَا نَفْلِتِي بِالنَّظَرَوَاعَرْنِ وَلا نَبْنَالِتِي بِالْحِبْرِوَعَيِدُنِي لَكَ وَلا نُفْسِدُ عِبَادَةً بِالْعُجْبِ الْجُرِلِكُ السَّالِي عَلَى مَدِي الْحَجْرُ وَلَالْمُعُفَّهُ إِلْمَنَّ وَ هَبُ لِي مَعُ الِيَ الْآخُلُافِ وَاعْصِمْنِ مِنَ الْفَخْوِ اللَّهُمَّ صَلَّ





أُخُالِفَ مَنِ اغْنَابَنِي إِلَى حُسْنِ الذِكْرِ وَإِنْ أَشَكُرُ إِلْحَسَنَهُ وَأَخِيدُ عَنِ السَّبَّ فَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُعَلِّ وَاللَّهِ وَحَلَّنِي بِحِلْبَ فِ الصَّالِحِيزَ وَالْبِسْنِي زَبْبُهُ الْمُنْفَئِنَ فِي بَسْطِ الْعَدْلِ وَكَظْمِ الْعَبْظِ وَاطْفَالْم النَّائِرُةُ وَضَمَّ الْهُلِ الْهُ فَإِ وَإِصْلاحِ ذَا كِ الْبَنِ وَإِفْتُ آءِ العارفة وسنرالعا أبة وكبن العرب في وَخَفْضِ الْجَنَاحِ وَحُسْنِ البَّهَ فِي وَسُكُونِ الرِّيحِ وَطِيبِ الْخُالَفَا فِي وَالسَّبْفِ إِلَى الْفَصْبِلَهُ وَابِيًّا رِالنَّفَتُ لِ وَنَزِكِ النَّعْبِرَوَ الْإِفْضَالِ عَلَىٰ عَبْرِ الْسُنَعَيِّ وَالْفُولِ بِالْحَيِّ وَإِنْ عَرَ وَاسْلِفُلُالِ الْعَبْرِوَإِنْ كُثْرَ مِنْ فَوْلِي وَفِعْلِي وَاسْلِكُتْ اللَّهِ رَوْانِ فَلَّ مِنْ فَوْلِي فِعْلِي وَأَحْمِلُ ذُلِكَ لِي بِرَوْامِ الطَّاعَةُ وَلَزُوْمِ أَبَحُاعَذُورَ فَضِ آهٰلِ الْبِكَعِ وَمُسْنَعْلِ الرَّأِي الْخُنْرَعِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَلَّا



عَدُوِّكَ وَمَا اَجْرِي عَلَى لِيانِي مِنْ لَفْظَ فِي فَيْ إِنْ فَهُمِراً وْ شَنْمِعُ ضِ أَوْسَهُ أَدَهِ الطِلِ آوِ اعْنِهُ أَبِعُوْمِنِ عَالِبُ الْ سَبِّ حُاضِرِ وَمُا اَشْبَهَ ذُلِكَ نُطْفًا بِالْحُلِ لَكَ وَإِغْلِافًا فِي الثَّنَاءَ عَلَبُكَ وَذَهُ أَبَّا فِي تَجْبِدِكَ وَيُسْكُرَّ النِّعَمَٰيْكَ وَاعْنِرُافًا بِإِحْسُانِكَ وَإِحْسَاءً لِنَيْكَ ٱللَّهُ مَلَّ عَلَىٰ مُحَدِّرُوالِهِ وَلا الطَّلَنَ وَآنَكَ مُطِبِقُ لِلدَّفِعَ عَنَى وَلا اَظْلِلَ اَ وَأَنْكَ الْفُادِرُ عَلَى الْفَبْضِ مِنْ وَلِا أَضِلَّنَّ وَفَلْا مَكَنَكَ هِلْابَنِي وَلَا أَفْهِرَنَّ وَمِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي وَلَا أَطْعَبَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجُدَى اللَّهُمَّ إِلَىٰ مَغْفِرَ نِكِ وَفَلْكُ وَإِلَىٰ عَفُوكَ فَصَدُكَ وَإِلَى جُاوُزِكَ اشْفَفْ وَبِعَضْ اللَّ وَيْفُكُ وَلَبْسَ عِنْدَى مَا بُوجِبُ لِى مَغْفِرَلَكَ وَلَافِ

عَلَىمْ السَّحِيُ بِهِ عَفُوكَ وَمُالِي بَعْدَ أَنْ حَكَمَتُ عَلَىٰ نَفْسِي اللَّا فَضُلُكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَدٍّ وَاللَّهِ وَنَفَضَّلُ عَلَيَ ٱللَّهُمَّ وَٱنْطِفُنِي بِالْمُدَى وَٱلْمِينِي النَّفُويُ وَوَقِفْنِي لِلَّتِي هِيَ اَزْكُ وَاسْتَعْلَنِي مِنَا هُوَارُضِي اللَّهُمَّ اسْلَكَ بِالطَّيْعَ إِلْطَّاعِهُ ا ٱلْمُثَلَىٰ وَاجْعَلَٰفِ عَلَىٰ مِلْنَاكَ اَمُونُ وَاجْبِي اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُعَدِّرُوا لِهِ وَمَنْعُنِي بِالْإِفْضِ ادِوَاجْعَلَنِي مِنْ اَهْ لِاسْتَلاْ وَمِنَ اَدِلَّهُ الرَّشَادِ وَمِنْ صَالِحِ الْعِبَادِ وَانُ زُفْنِي فَوْزَ المَعُادِ وَسَلامَهُ الْمُصْادِ اللَّهُمُّ خُدُ لِنَفْسِكَ مِنْ نَفْسَى مُا يُخِلِصُهُ ا وَ اَنْ لِنَفْسِي مِنْ نَفْسِي مَا يُصْلِحُهُ ا وَانَّ نَفْسِي هٰ الحَالَةُ اَوْنَعْضِمَهُ اللّهُمَّ انْكَ عُدَّ فِي اِنْ حَزِنْكُ وَ اَنْكَ مُنْ يَجَعِي إِنْ حُرِمْتُ وَبِكَ اسْلِغُ الْهَيْ إِنْ كُرْتُكُ وَ





الْإِعْطَاءُ وَالْمَنْعَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَلِّو وَالرُّوفَ فِي صِحَّةً فِي عِبْادَ ﴿ وَفَرْاغًا فِي زَهْ ادَ ﴿ وَعِلْمًا فِي اسْنِعُ الْ وَوَرَعًا فِي اِجُالٍ اللَّهُمَّ اخْمُ بِعِفُوكَ اَجَلِي وَحَفِّفٌ فِرَجَاءِ رَجَيْكَ اَمَلِي وَسَقِلُ إِلَى بُلُوعِ رِضُاكَ سُبُلُ وَحَيِنَ فِجَبِعِ آخُوالِي عَمَلِي ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَالِهِ وَنَبِيَّفِهِ لِذِكْرِكَ فِأَوْفًا لِلْعَفْلَةِ وَاسْنَعْلِنِي بِطَاعَنِكَ فِي أَبُّامِ الْمُهْلَةِ وَالْفِحَ لِإِلْمُعَيَّلِكَ سَبِيلًا سَهْلَةً أَكُولُ لِي بِهَا خَبِرَ الدُّنْبُ ا وَالْآخِرَ فِي اللَّهُمُّ وَصَلَّ عَلَى مُعَدِّرِوْ اللهِ كَافْضَلِ مُاصَلِّبُ عَلَى إَحَدٍ مِنْ خَلْفِكَ فَبْلَهُ وَآنْكَ مُصَلِّ عَلَى آحَدِ بَعْدَهُ وَالنِّافِ النُّنْ الْحَسَنَّةُ وَفِي الْلَاخِرَةِ حَسَنَاهُ وَفِي بِرَحْمَلِكَ عَلَاتِالنَّارِ

وَكُانَ مِنْ دُعَانِهُ عَلَيْهِ مِلْ الْخُرَادُ الْحُرَالُهُ الْمُرْوَا هَمَّنْ وُالْحُطَّا بُا ٱللُّهُمَ بَإِكَافِي الْفَرُدِ الضَّعْبِفِ وَوَافِي الْكَمْ اِلْحُوْفِ أَفَرَنْنِي الْخَطَا بْإِ فَلَاصْاحِبَ مَعِي وَضَعُفْتُ عَنْ غَضِيكَ فَلْمُوَّيِّهِ لِي وَ ٱشْرَفْكُ عَلَى خَوْفِ لِفَا أَيْكَ فَلامُسَكِنَ لِرَوْعَنِي وَمَنْ بُؤْمِنُنِي مِنْكَ وَأَنْكَ آخَفْنَىٰ وَمَنْ بُهُ اعِدُنِي وَأَنْكَ أَفْرُدُ مَن وَمَن بُهُوَّ بِنِي وَأَنْ أَضْعَفْنِ لا مُجْرِرًا إلْمِي الْأَرَبُّ عَلَى مَرْبُوبِ لِا لَهُ مِن اللَّاغَالِبُ عَلَى مَعْلُوبَ لَالْهُمِبِنُ اللَّهُ ظَالِبٌ عَلَى مَطْلُوبَ إِبِهِ كَ إِلَهِ جَبِهُ ذَٰ لِكَ السَّبِ وَ البُك الْمَفَرُ وَالْمُهَرَبُ فَصَلِّ عَلَى مُعَكِّرُ وُالِهِ وَأَجْرُهُ رَجِ وَأَنْجَعُ مَطْلَبِي ٱللَّهُمَّ إِنَّاكَ إِنْ صَرَفْكَ عَنَّ وَجُهَاكَ ٱلْكَرِيمَ أَوْمَنْعَنَهِ فَضْلَكَ لَجَسِمُ الْوَحَظَرْبَ عَلَى رِزْفَكَ الْوَفَطَعْتَ عَنِي

سَبَبَكَ لَوْ أَجِدِ السَّبِهِ لَ إِلَىٰ شَيْمِنَ أَمَلِي عُبَرِكَ وَلَوْ أَفْدِر عَلَى مُاعِنْدَكَ مِعُونَا إِسُواكَ فَإِنِّي عَبْدُكَ وَفِي فَبْضَلِكَ الْصِبَلْي بِبِرِكَ لَا آمْرَلِي مَعَ آمْرِكَ مَاضٍ فِي حُكُمُكُ عَمُلُكُ فِيَّ فَضَا وُكَ وَلا فُوَّهُ لِي عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ سُلْطانِكَ وَلا اَسْنَطِهُمُ مُجُاوَزَهُ فَلْ رَبِكَ وَلِا اَسْتَهِدِلُ هَوُاكَ وَلَا اَبْلُعُ رضاك ولاانا لاعندك إلابطاعنك وبفضل محنيك اللي أَصْبَعْتُ وَآمُسَبِتُ عَبْلًا ذَاخِرًا لَكَ لَا آمُلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا بِكَ أَشْهَدُ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِي وَأَغْرَفُ بِصَعْفِ فُوَّنِي وَفِلَّهِ جِلَنِي فَأَنْجِزَلِ مَا وَعَدَنَنِي وَتَهُمْ لِمِا 'الْبُنَجْيُ فَانِيَّ عَبْدُكَ الْمِسُجِبِنُ الْمُسْتَكِبِنُ الضَّعِبِفُ الْطَّبِ الْحَفْبُر الْمَهِبِنُ الْفَعْبُر الْخَالِفِ الْمُسْجِبُ لِلَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَلِّهِ وَ

اله وَلا يَجْعَلْنِي نَاسِبًا لِذِكْرِكَ فِيهَا أَوْلَهُ نَفِي وَلَا غِا فِيلًا لِلْحَسْانِكَ فِيهَا ٱبْكَنِهِي وَلَا إِسِيَّامِنْ إِجَابِنِكَ لِي وَإِنَّا بَطَا عَنى فِي سَرَاءَ كُنُكُ أَوْضَرًاءًا وُشِكَ فِي أَوْرَضَا إِلَا وَعُلْفِهِ إِلَى عَلَيْهِ الْمُؤْلِدُ اَوْبُؤْسِ اَوْنَعْنَاءَ اَوْجِدَ فِي اَوْلَا فِلْأَوْاءَ اَوْفَقْ لِ اَوْغِنِي ٱللَّهُمَّ صَلَّ ا عَلَى مُعَلِّو وَاجْعَلْ مَنَا بِي عَلَيْكَ وَمَدْجِي إِبَّاكَ وَمَدْ لَكَ فِي كُلِّ مَا لَا فِي حَنِي لِا أَفْرَجَ مِنَا الْبَنْفِ مِنَ الدُّنْبُ أُولًا آخَزَنَ عَلَى مُامَنَعُنَهِي فِيهُا وَأَشْعِرُ فَلْبِي لَفُواكَ وَاسْتَعْمِلْ بَكَحْ فِهُانَفْ بَلُهُ مِنْ وَاشْعَلْ بِطَاعَنِكَ نَصْبِي عَنْ كُلِّ مَا بَرِدُ عَلَى اللَّهُ الْمِدْ عَلَى حَيْ لَا الْحِبَ شَبْنًا مِن سُخطِكَ وَلَا اَسْخَطَ شَبْنًا مِزْرِضًاكَ ٱللّٰهُ مَلِ عَلَى مُعَدُّو اللَّهِ وَفَرَّعَ فَلْهِ لِحِبَّكِكَ وَاشْعَلْهُ بِذِكْرِكَ وَانْعَشْهُ مِخْوَفِكَ وَبِالْوَجَلِ مِنْكَ وَفَوْم بِالرَّغْبَهِ إِلَهُكَ وَامِلُهُ





فَانْعَشْنِي وَبِسَعَنِكَ فَانْسُطْ مَدِي وَيُمَاعِنْدَكَ فَاكْفِنِي ٱللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَلِّ وَالهِ وَخَلِّصْنِي مِنَ ٱلْحَسَدِ وَاحْصُرُفْ عَنِ الذُّنوُبِ وَرِّعْنِي عَنِ الْحَارِمِ وَلا نُجَرِّبِنِ عَلَى لَعَاصِ وَاجْعَلْ هَوْايَعِنْدَكَ وَرِضَايَ فِهَا بَرِدُعَكَ مِنْكَ وَ بْارِكْ لِي فِهَا رَزَفْ لَنِي وَفِهِمَا حُوَّلَكِي وَفِهِمَا أَنْعَنَ بِهِ عَلَيَّ وَاجْعَلْنِي فِي كُلِّ مَا لَا نِي مَحْفُوظًا مَكُلُوءًا مَسْنُورًا مَنْوُعًا مُعَادًا بُهُارًا ٱللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَلِّوا لِلهِ وَافْضِ عَنِّي كُلَّ مَا ٱلْزَمْنَابِهِ وَفَرَضِنَهُ عَلَى لَكَ فِي وَجْهِ مِنْ وُجُوهِ طَاعَنِكَ ٱوْرِيَحَلِّنْ مِنْ خَلْفِكَ وَإِنْ ضَعُفَ عَنْ ذُلِكَ بَكَ ذِوَوَهَكُ عَنْهُ كُولَانِ وَلَوْ لَنَالُهُ مَفْدُرَ فِي وَلَرْ يَسِعُهُ مَالِي وَلاذًا كُ الماي ذَكْرُبُهُ أَوْنَسِبُنَّهُ مُولًا رَبِّمِمًّا فَكُ أَحْصَبُكَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَصَبُكَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ وَاغْفَلْنُهُ ٱنَامِنْ نَفْسِي فَآدِهِ عَنِي مِنْ جَزِيلِ عَطِبَالِكَ وَكَبِيرٍ مْاعِنْدَكَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ كَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّى ثَنَّ فَي مَنْكُ نُربِدُ أَنْ نَفْاصِّنِي بِهِ مِنْ حَسَالِي أَوْنَضَاعِفَ بِهِ مِنْ سَبِّنَا لِهُ بَوْمَ ٱلْفَاكَ بُارَبِ لِللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَدِّ وَالِهِ وَا زُرُفِي الرَّعْبَ لَهُ فِي ٱلْعَمَلِ لَكَ لِلْإِخْرَانِ حَيْ أَعْرِفَ صِدُفَ ذَلِكَ مِنْ فَلْمِ وَحَيْ بَكُونَ الْغُالِبُ عَلَى الزُّهُ لَ فِي دُنْهَا يَ وَحَيّ أَعْمَلَ الْحَسَنَاكِ شَوْفًا وُامَنَ مِنَ السَّبْيَاكَ فَرَفًا وَخُوفًا وَهَا لَكُمْ اللَّهِ الْمُعَالَدُ فَرَفًا وَخُوفًا وَهَا لِمُ نُورًا اَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَاهْلَدِي بِهِ فِي الظُّلْلَا نِ وَ ٱسْكَضِى بِهُ مِنَ الشَّكِّ وَالشُّبُهُ الْ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَدٍّ وَاللَّهِ وَارُزُفِي حَوْثَ عُمِّ الْوَعِبِدِ وَشُوْقَ ثُوَّالِ الْمُؤْعُودَ عَلَّا أَجِدَلَدٌ أَمْا أَدْعُوكَ لَهُ وَكَا بَهُمْا ٱسْتَجِبُرِيكِ مِنْ فَاللَّهُمَّ













وَاجْعَلُ طَاعَنِي لِوْ الِدَيُّ وَبِرِّي بِهِمَا أَفَرَّ لِعَبْنِي مِنْ رَفْلَ فِ الْوَسَنَانِ وَأَنْكِ لِصَدُرِي مِنْ شَرَيْ إِللَّالْمَانِ حَنَّى أُوثِرِ عَلَا هَوْايَ هَوْاهُمْا وَأُفَدِّمَ عَلَىٰ رِضَايَ رِضًا هُمَا وَأَسْلَكُمِرْ-بِرَهُمْ اوَإِنْ فَلُ وَاسْكَفِلَ بِرَى بِهِمْ اوَإِنْ كُرْ اللَّهُمَّ خَفِّضَ لَمُناصَوْتِ وَاطِبَ لَمُناكلامِي وَالِن لَهُمُاءَ بِكَبِي وَاعْطِفْ عَلَيْهِمُا فَلِي وَصَبِّرُ فِي بِهِمَا رَفِيقًا وَعَلَيْهِمُا شَفِيقًا اَللَّهُ مَّر اشكر لَهُما نَرْبِبِنِي وَآثِبُهُما عَلَى لَكَرِمِنِي وَاحْفَظ لَهُما ما حَفِظاهُ مِنْ فِي صِعَرِي اللَّهُمَّ وَمَامَتُهُا مِنْ مَنْ أَذْكًا وَجَاعَكُم البُهِمْاعَتِي مِنْ مَكُرُوهِ أَوْضَاعَ فِبَلِي لَهُمَا مِنْ حِيٌّ فَاجْعَلُهُ حِطَّةُ لِذُنُو بِهِمَا وَعُلُوَّا فِي دَرَجَا شِمَا وَزِيْا دَّهْ فِحَسَانِهَا المُبَدِّلُ السَّبُّنَاكِ بِإَضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاكِ اللَّهُمُّ وَمَا







مُسَلَّفِهِ بِنَ لِي مُطِعِبِنَ عَبَرِعًا صِبِنَ وَلاَعًا فَبْنَ وَلاَعُ الْفِينَ وَلاَخْاطِبْنَ وَاعِنَّى عَلَىٰ نَرْبِبْنِمْ وَنَا دِبِيمْ وَبِرْهِمْ وَهَبْ لِم مِنْ لَدُنْكَ مَعَهُمْ أَوْلِادًا لُذَكُورًا وَاجْعَلُ ذَٰلِكَ خَبِرًا لِيَ اجْعَلْهُمْ لِي عَوْنَاعَلَى مُاسَأَلُنُكَ وَآعِدُنِ وَدُرِّبَّنِي مِنَ الشَّبُطانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّكَ خَلَفْنَا وَآمَرُنَا وَنَهَبُنَا وَرَغَّبُنَا فِ ثُوّابِ الْمَرَبِنَا وَرَهَبُنَاعِفًا بَهُ وَجَعَلْكَ لَنَاعَ لُوَّا كَبِبُ نَاسَلَطْنَهُ مِنَّا عَلَى مَالَدُنْسَلِطْنَا عَلَبْهِ مِنْهُ ٱسْكَنْنَهُ صُدُورَنا وَاجْرَبُ لَهُ بَجَارِي دِمَا يَبْ الْابَعْ فُلُ إِنْ عَقَلْنا وَ الاَبِنْسِي إِنْ نَسَبِنَا بُوْمِئُنَا عِفَا بَكَ وَبُحِوَّفُنَا بِعَبْلِ النَّ هَمُنَا بِفَاحِشَهُ شَجَّعَنَا عَلَبْهَا وَإِنْ هَمُنَا بِعَلِ صَالِحٍ ثَبَّكَنَا عَنْهُ بِنَعَضُ لَنَا بِالشَّهُ وَانِ وَبَصِبُ لَنَا بِالشُّبُهُ الْدِانَ













نَأْذَنْ لِيمَالَمْم فِ فَطْرِ وَلَالِا رَضِهُ فِ نَبَالٍ اللَّهُم وَفُوِّينِ لِكَ عِالَ آهٰلِ الْإِسْلامِ وَحَصِّنْ بِهِ دِ إِلْ رَهُمُ وَثَمِّرْ بِهِ آمُوْ اللَّهُمُ وَقَيْلُمُ عَنْ مُحَارَبَيْمٍ لِعِبَادَ لِكَ وَعَنْ مُنَاذَبَيْمٍ لِلْخَلُوةِ بِكَ حَتَّى لَا بُعْبَدَ فِي بِفَاعِ الْأَرْضِ عَبُرُكَ وَلَا نُعَقَّرُ لِلْكَدِيمِينَهُمْ جَبَنُّ دُولَكَ ٱللَّهُمَّ اغْزِيكُلِّ نَاحِبَهِ إِمِنَ ٱلْسُلِهِنَ عَلَى مَنْ بِإِزَائِمِهُم مَزَلُكُ كُنَّ إِلَّهُ كُنَّ اللَّهُمَّ اغْزَيكُم مَزَلُكُ كُنَّ إِلَيْ مَا يَعْلَى مَنْ بِإِزَائِمِهُم مَزَلُكُ كُنَّ إِلَيْ مُعَلِّمَ مَزَلُكُ كُنَّ إِلَيْ مُعَلِّمٌ مَزَلُكُ كُنَّ مِنْ إِنَّا يَعْمُ مَزَلُكُ كُنَّ إِلَيْ مُعَلِّمٌ مَزَلُكُ كُنَّ إِلَيْ مُعْمَدًا لِللَّهُمْ مَزَلُكُ كُنَّ مِنْ إِلَيْ مُعْمِدًا لِللَّهُ مُعْلًا مَنْ مِلْ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْ مُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ إِنَّا مُعْمِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمِدُ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ مِنْ إِنْ الْمُعْمِمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ مِنْ إِنَّ الْمُعْمِمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ مِنْ إِلَّا مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ مِنْ إِنَّ الْمُعْمِمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ مِن اللَّهُ عَلَيْ مِنْ مِنْ إِنَّ الْمُعْمِمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ مِنْ الْمُعِلِّي مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ مِنْ اللَّهُ عِلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلْمُ عِلْمُ اللَّهُ مِنْ إِنَّا مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ مِنْ الْمُعْمِلِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ الْمُعْمِينَ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعِلِّي مِنْ الْمُعِلِّمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمِ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْمِمُ مِنْ الْمُعْلِمِ مِنْ الْمُعِلِّمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلِّمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ اللَّهِمِ مِنْ الْمُعِلِمُ عِلِي مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلِقُ مِنْ مِنْ ال وَامْدِدُهُمْ بِمَلاَيْكُ فِي فِينَ عِنْدِكَ مُرْدِ فِبنَ حَيْ بَكْشِفُوهُمْ الى مُنفَطَع النُرُابِ فَنْلافي ارْضِكَ وَاسْرًا اوْبُفِرُوا بِانَّكَ آنت الله الذَّي لا إله الله آنت وَحَدَكَ لا شَرِيابَ لَكَ اَللَّهُمَّ وَاعْمُ مِذَالِكَ اعْلَاثُكَ فِي اَفْطَارِ الْبِيلادِمِنَ الْهِنْدِةَ الرُّومِ وَالنَّرُكِ وَالْحَزَرِ وَالْحَبَشِ وَالنَّوْبَهِ وَالزَّبْحِ وَالسَّفْ البَهِ وَالدُّ بِالِيهِ وَسَائِوا مُمَ الشِّركِ الَّذِبنَ نَحْفَىٰ اسْمَا وُهُمْ وَصِفَانُهُمْ







ٱللَّهُمَّ وَأَيُّ الْمُسْلِمَ الْهَمَّةُ أَمْرُ الْإِسْلَامِ وَأَخَرَنْهُ كَحَرَّبُ الْهِلِ الشِّرْكِ عَلَيْهُمْ فَوَىٰ عَزُوا أَوْهَمْ بِهِا دِ فَفَعَكَ بِهِضَعْفُ آوَ اَبْطَاكْ بِهِ فَافَةُ اَوْ اَخْرُهُ عَنْ مُحَادِثُ اَوْعَضَ لَهُ دُونَ اِرْاَدَنِهِ مَانِعٌ فَاكْنُهِ لِنَمَهُ فِي الْعَابِدِبِنَ وَاوْجِبِكُمْ قَالَةِ الْجُاهِدِبنَ وَاجْعَلُهُ فِي نِظَامِ الشُّهُ لَآءِ وَالصَّالِحِبنَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَلِّ عَبْدِكَ وَسُولِكَ وَالِ مُعَلِّ صَانَ هُ عَالِبًا عَلَا الصَّلَوٰ إِنِّ مُشْرِفَةٌ فَوْقَ النِّحِيُّ الْبِصَلَوْةَ لَابَلْنَهِ إِمَاكُمْ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا بَنْفَطِعُ عَلَدُهُ الكَائِيِّ مَا مَضَى مِنْ صَلَوْ إِنْكَ عَلَىٰ اَحَدِمِن الوَلِبُائِكِ النَّكَ النَّكَ الكثَّانُ الْحَبِدُلِكُنُدِئُ المعبدلالفعال ليانود















آمَرُكَ بِهِ مِنَ الدُّعَاءِ مُنَجَّزًا وَعْدَ كَ فِهَا وَعَدُكَ بِهِ مِنَ الْإِجْابَةِ إِذْ نَفُولُ أَدْعُونِي آسْكِيبُ لَكُمُ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُعَلِّوُ اللهِ وَالْفَنِي بَمِغْفِرَ لِكَ كَالَفَهِنُكَ بِإِفْرُ إِن الْفَعْنِ عَنْمَصَارِعِ الذُّنُوبِ كَاوَضَعْتُ لَكَ نَفْنِي وَاسْتُرْنِي بِسِنْرِكَ كَانَا نَبْنَنِي عَنِ الْإِنْفِيٰ مِنِيَّ اللَّهُمَّ وَتَبِيَّ فَعْ طَاعَنِكَ نِبَّني وَأَحُكِم فِي عِبْ إِدَيْكَ بَصِبَرَ فِي وَوَقِفْنِي مِنَ الْاَعُ الِلِاَ لَغْسِلُ بِهُ دَنَسَ أَلْخَطْا بُاعَنِي وَنُوَفِّنِ عَلَى مِلَّذِكَ وَمِلَّهُ نَبِيِّكَ مُحَكِّدِ عَلَبْ والسَّلامُ إذْ انْوَقَبْتَنِي ٱللَّهُمَّ إِنَّ آنُوبُ البُك في مَفْا مِي هُلَامِن كَبَائِرِ دُنُوبِ وَصَغَائِرِهُ اوَ بُاطِن سَبِّئًا بِي وَظُوٰ اِهِمِهِ الْوَسُوٰ الْفِ زَلَّا بِي وَحَوْ اِدِيْهَا نَوْبَهُ مَنْ لَا بُحُدِّ ثُ نَفْسَهُ مِمَعْصِبَهِ وَلَا بُضِمُ أَنْ بَعُودِ فِي خَلِيبًا

وَفَلُ فَلَكَ إِلَّهِي فِي مُحَكِّمَ كِنَا بِكَ إِنَّاكَ نَفْبَلُ النَّوْبَبِّ عَرْعِبُالِكَّ وَنَعَفُوعَنِ السَّبِّئُ الْ وَيُخِبُّ النَّوْ البِّنَ فَا فَبَلْ نَوْ بَنِي كَالْ وَعَلْكَ وَاعْفُ عَنْ سَبِّنَا لِي كَاضِيْكَ وَاوْجِبْ لِمُحَبَّنَكَ كَاشَرُ طِكَ وَلَكَ إِرَبِ شَرْطِي أَنْ لِا أَعُودَ فِي مَكُرُوهِكَ وَضَمَا نِي آنُ لَا أَرْجِعَ فِي مَنْمُومِكَ وَعَهْدِي أَنْ أَهْجُرَ جَبِعَ مَعْ الْمِبْكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ آعُكُم بِمَا عَمِلْكُ فَاغْفِرْلِي مَا عَلِيْكَ وَاصْرِفْنِي بِفُدُ رَبِكِ إِلَى مَا آجَبُنَ اللَّهُمَّ وَعَلَى عَلِينَ اللَّهُمَّ وَعَلَى سِعَاتٌ فَلُحَفِظُهُنَّ وَنَبِعَاتٌ فَلُنسَبِهُنَّ وَكُلُّهُزَّ بِعَبْنِكَ النِّي لِانْنَامُ وَعِلْمُكَ الَّذِي لِا بَنْسِي فَعَوِّضَ مِنْهُ الْهَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَاحْطُطُ عَبِّي وِرْزَهُ الْوَخَفِّفَ عَنِّي ثِفُلَهُ الْوَاعْطِمْنِي مِنْ آنُ أَفَارِفَ مِثْلَهَا اللَّهُمَّ وَإِنَّهُ لا وَفَاءَلِي بِالنَّوْ بَاللَّهِ بِعِمْنِكَ







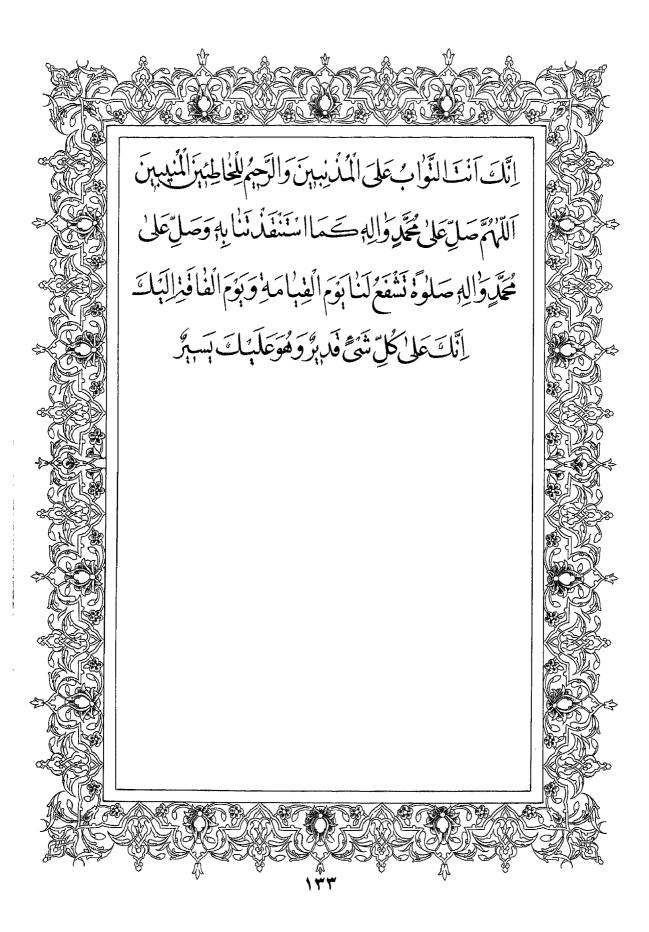



وَلَفَطَّعَكُ عَنَّى عِصُمُ الْأَمَالِ الْأَمَا أَنَا مُعْنَصُّمُ بِهُ مِنْ عَفُوكَ فَلَعِنْدي مَا اَعْنَدُ بِهِ مِنْ طَاعَنِكَ وَكَثُّرُعَكَ مَا اَبُوءِ بِهِ مِنْ مَعْصِبْلِكَ وَلَنْ يَضِبِنَى عَلَبْكَ عَفْوٌ عَنْ عَبْلِكَ وَإِزَالِكَ عَ فَاعْفُ عَنِيَّ اللَّهُمَّ وَفَدْ آشَرَفَ عَلَىٰ خَفْا بَا الْاَعْالِ عِلْمُكَ وَانْكَشَّفَ كُلُّ مَسْنُورِدُونَ خَبْرِكَ وَلاَنْظُوي عَنْكَ فَالْؤُ الْامُورِ وَلَانَعُ رُبُ عَنْكَ غَبّاكُ لِسَرَا يُروَفَل السَحَوَدَ عَلَيَّ عَدُّوكَ النَّدِي اسْنَظَرَكَ لِعَوْابِنِي فَانْظَرْبَهُ وَاسْمُهَاكَ إِلَى بَوْمِ الدِّبِنِ لِإِضَالَالِي فَأَمْهَالَكُ فَأَوْفَعَنِي وَفَلْ هَرَبِكُ البّلكَ مِنْ صَعْا يُرِدُ نُوبِ مُوبِفَا إِوَكَا أَيْرا عَالِمُ دِبَا إِحَالَ مُنْ وَبَا إِحَالَ مُ إذا فارَفْ مَعْصِنَكَ وَاسْتَوْجَبْ بِسُوءِ سَعْبِ سَخَطَنَكَ فَلَكَعَنَّ عِلْارَغَدُرِهِ وَلَكَفَّا نِي بِكِلِيَ لِأَكْفُرُهِ وَلَوَلِيَّ الْبَرَاءَةَ







آجُرَبْكُ لِلْمَنْيِكَ الَّبِي آسُكُنْتَنِي جَوْفَهْ ا وَأَوْدَعْنَنِي فَرْارَ رَحِمُ اوَلَوْتَكِلْنِي الْإِرَبِ فِي لِلْكَ أَكِمَ الْأَنْ إِلَىٰ حَوْلِي آوْ نَصْطَرُ فِ إِلَى فُوَّ فِي لَكُمَانَ الْحَوْلُ عَنِّي مُعَنِّ لِا وَلَكَانَ لِلْفُونُ مِنيَّ بَعِبِكَ فَعَكَ وَنَهِي بِفَضْلِكَ غِلْلَّ الْبَرِّ اللَّطِيفِ نَفْعَلُ ذُلِكَ بِنَطَوُّلًا عَلَى الْنِ غَابَنِي هُذِهِ لِلْ اَعْدَمُ بِرَّكَ وَلَا بُبِطِيُ بِحُسِنُ صَنْبِعِكَ وَلَا نَكَا كُنَّ مَعَ ذَلِكَ ثِفَلِي فَالْفَرَّعَ لِمَا المُواكِنِ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّا وَضَعْفِ لَبَفْهِنِ فَأَنَا آشَكُو سُونِ مُجَاوَر نِهِ لِي وَطَاعَهُ نَفْسِي لَهُ وَاسْنَعْصِمُكَ مِنْ مَلَكَكِ إِوَانَضَرَّعُ الْبُكَ فِي اَنْ نُسَهِّلَ إِلَى رِزْفِ سَبِبِلاً فَلَكَ أَنْعَدُ عَلَى ابْنِلاَ فِكَ بِالنِّعَمِ أَجِسْلِم وَالْهُ المِنْ الشُّكْرَ عَلَى الْإِحْسَانِ وَالْإِنْعَامِ فَصَلَّ عَلَيْ مُحَدٍّ

وَالِهِ وَسَمِّلُ عَلَى رِزْفِي وَأَنْ نَفَيْعَنِي بِنَفْدِ بِرِكَ لِي آرُبُن عَلَيْهِ عُرَيِ إِللَّهُ إِنَّاكَ حَبُ اللَّهُ مَ إِنَّاكَ عَبُ اللَّهُ مَ إِنَّ اعْوُدُ بِكَ مِنْ نَارِنَعَلَّظُكَ بِهَا عَلَىٰ مَنْ عَصَاكَ وَنَوَعَدُ كَ بِهَا عَلَىٰ مَنْ صَدَفَ عَنْ رِضَاكَ وَمِنْ نَارِيُورُهُا ظُلُكُ وَهَبَّهُا اَلِيُّ وَبَعِبِكُ هَا فَرِيبٌ وَمِنْ نَارِبًا كُلُ بَعْضَهَا بَعْضُ وَيَصُولُ بَعْضُهُ اعَلَى بَعْضٍ وَمِنْ نَارِ لَلْ زُالْعِظَامَ رَمِيمًا وَلَسْفِي آهُلَهُ ا جَبِمًا وَمِنْ نَا رِلْانْبَغِي عَلَى مَنْ تَضَرَّعَ البَهْ اوَلَانَ حَهُمَ مَنِ استعطفها ولانفدر على العفهد عَنْ خَشَعَ لَا الْعَالَ السَّعُظفها وَلا نَفْدِرُ عَلَى النَّحْفِهِ فِ الَبُهُا لَلْهِي سُكُانَهُا بِآخِرِمُالَدَبُهُا مِنَ ٱلْبِمِ النَّكُالِ وَشَدِبِدِ الوَالِ وَاعُودُ بِكَ مِنْ عَفَّا رِبِهَا الفَّاغِرَ فِأَفْوَا هُمَّا وَحَبَّا نِهَا

الصَّالِفَهُ بِإِنْهَا بِهُا وَشَرَابِهَا الدَّى بُفَطِّعُ آمَعًا ءَوَا فَسِيرَةَ سُكَّانِهُ اوَبُرْغُ فَلُوبَهُمْ وَأَسْهَدِبِكَ لِمَا بُاعَدَمِنْهُ اوَآخَرَ عَنْهُ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَلِّ وَاللَّهِ وَآجِرْنِي مِنْهُ الْبِفَضُلِّ رُحَيْكَ وَأَفِلْنِي عَثَرًا بِي مِحُسُنِ إِفَالَئِكَ وَلِانْخُذُلْنِي بِاحْبَرَالِمُهُمِ رَالِنَكَ نَعْلِ لَكُرْبِهَا لَا وَنُعْطِي الْكَسَنَا لَا وَنَفْعَلُ مَا نُرْبِدُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيُّ فَكُرِبُرُ اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى مُعَدِّرُ وَالِهِ إِذَا ذُكِرَ إِلَّا بُزُارُ وَ صَلِّ عَلَى مُحَكِّرُ وَالِهِ مَا اخْلَفَ الْلَبْلُ وَالنَّهُ ارْصَالُوهُ لَا لِنُفَطِعُ مَدَدُهُ اوَلا مُجَمِّي عَدَدُهُ اصَالُوا مُتَكُنُ الْمُوْ إِنَّوَ مَثَلَا الْأَضَ وَالسَّمْ الرَّصَلَّ اللهُ عَلَبْ لِحَيْ بَرْضَى وَصَلَّى اللهُ عَلَبْ وَوَالِم بَعْدَالِرِّضَاصَانُوهُ الْأَحَدَّلَهَا وَلاَمُنْكَهِي المُ الرَّحَمَ الرُّاحِبِينَ







وَكَانَ مِنْ دُعَانِهُمَ عَلَيْكُمْ فِي الرِّضَا إِذَا نَظَرَ إِلَىٰ اَصْحَابِ للَّهُ لَبُ ٱلْحَمَٰلُ لِلَّهِ رِضَّ بِحُكِمِ اللَّهِ شَهِلُ ثُ ٱنَّ اللَّهَ قَدَمَ مَعَانِشَ عِبَادِهِ بِالْعَدُلِ وَآخَذَ عَلَى جَبِعِ خَلْفِهُ بِإِلْفَصْلِ اللَّهُ مَالِّ عَلَى حُكَمَّدُ وَالْهِ وَلَا نَفْذِ فِي مِالْعَطَبُهُمْ وَلَا نَفْذِنْهُمْ مِا مَنَعْنَنِي فَأَحْسُلَ خَلْفَاتَ وَأَغْمَظُ حُصَمَكَ ٱللَّهُمُّ صَلَّ عَلَىٰ لَهُ وَالِهِ وَطَبَّ بِفَضَا يُكَ نَفْسِي وَوسِّعْ بَهُوا فِع حُكِّلًا صَدْرِي وَهَبِ لِيَ النِّفَ فَالْا فِرْمَعَهَا بِأَنَّ قَضَا لَكُ لَهُ جَبْرِ إِلَّا بِالْمِحِبِّرَ فِي وَاجْعَلُ شُصُرِي لَكَ عَلَى مَا زَوَبْكَ عَنَّ <u>ٱۏڡؘڗۻؙۺػڔؠٳؠ۠ٳڮۘٛۼڮڡٚٳڿؙۘڮٛڮٙ</u>ۏٳۼڝؚؠڣڡۣڹٙ ٱڟؙنَّ بذي عَدَمٍ خَسْاسًا فَأَوْاظُنَّ بِصَاحِبِ ثَرُوفٍ فَصْلًا فَإِنَّ الشَّرِيفِ مَنْ سَرَّفِنْ مُ طَاعَنُكَ وَالْعَزِيزُ مَنْ اَعَّزُنْهُ







وَكُانَ مِنْ دُعَانِهُ عَلَيْهِ كُمُ إِذَا اعْتَرَفَ بِاللَّهُ مِبْرَعِنَ مَا دِبَالِلَّهُ كُرِ اللَّهُمَّ إِنَّ احَدًا الْأَبْبُلُغُ مِنْ شُكْرِكَ عَابَهُ الْأَحْسَلَ عَلَبْهِ مِن اِحساناك مَا بُلِزِمُهُ سُكُراً وَلا بَبُلغُ مَبْلَعًا مِن طاعَناك وَ ان اجْنَهَكَ اللَّاكُانَ مُفَيِّرًا دُونَ اسْلِحُفْا فِكَ بِفَصْلِكَ فَاشَكُ عِبَادَكَ عَاجِرْعَنْ شَكْرِكَ وَاعْبَدُهُمْ مُفَقِّرٌ عَزَظَاعَنِكَ الابجبُ لِاحَدِلِ أَنْ نَعْفِرَ لَهُ بِالسِّيعَمْ افْهِ وَلِا أَنْ نَرْضَى عَنْهُ بِاسْنِهِ اللهِ فَمَنْ عَفَرْتَ لَهُ فَبِطُوْلِكَ وَمَنْ رَضِبِكَ عَنْفَوْضُلِكَ تَشَكُرُ بَسِبَهِ مَا شُكِرُهُ وَنْتِبِ عَلَى فَلِبِلِمَا نَظَاعُ فِيرَحِيُّ كَأَنَّ سُكْرِهِا دِكَ الدَّى آوْجَبْكَ عَلَبْ فِوْلْبَهُمْ وَأَعْظَمْكَ عَنْهُ جَزَّاءَ هُمُ آمُرُمَلَكُوا اسْفِطَاعَذَ الْإِمْنِنَاعِ مِنْهُ دُونَكَ فَكَافَئِنَهُمُ أَوْلَهُ بِكُنْ سَبِبُهُ بِبِدِكَ فَخَازَبُهُمُ بَلْمَكُتُ لِا

الهي آخر يُهُمْ فَبُلَ آن مَهُلِكُوُ اعِبًا دَنَكَ وَآعُدَدُكَ الْوَالَهُمُ فَبْلَآنُ بُهْبِضُوا فِي طَاعَنِكَ وَذَلِكَ أَنَّ سُنَّنَكَ لَا فَضَالُ وَعَادَنَكَ الْإِحْسَانُ وَسَبِهِ لَكَ الْعَفُوفَكُلُّ الْبَرْيَةِ مُعْلَرُ فِيَّ بِإِنَّكَ عَبُرُ ظِالِمِ لِمِنْ عَافَبَكَ وَشَاهِكُ إِلَّاكَ مُنَفَيِّلٌ عَلَىٰ مَنْ عَافَبُكَ وَكُلُّ مُقِرُّعَلَىٰ نَفْسِهُ بِإِللَّهُ مَبِحَمَّا اسْنَوْجَبُكَ فَكُو لْاَنَّ الشَّبْطَانَ بَحْنَادِعُهُمْ عَنْ طَاعَنِكَ مَا عَصَاكَ عَامِ وَلَوْلِا أَنَّهُ صَوَّرَ لَهُمُ الْبَاطِلَ فِي إِلَا أَنَّهُ صَوَّرَ لَهُمُ الْبَاطِلَ فِي إِلَّا أَنَّهُ صَوَّرَ لَهُمُ الْبَاطِلَ فِي إِلَّا أَنَّهُ صَوَّرَ لَهُمُ الْبَاطِلَ فِي إِلَّا الْحَقِّ مَا صَلَّ عَرَاضًا فَعَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَّهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ضَالَ فَسُجُانَكَ مَا اَبْبَنَ كَرَمَكَ فِي مُعَامَلَةٍ مَنَ اَكْاعَكَ اَوْعَصْاكَ تَشْكُولِلُهُ إِلِي مِا أَنْكَ نُولَبُّنَهُ لَهُ وُتُمْلِي لِلْعَاجِ فِهِمَا تَمْلِكُ مُعَاجَلَكُهُ فِبِهِ آعَطَبْكَ كُلَّامِنْهُمَا مُالَمْيَجِبُ لَهُ وَنَفَضَّلْكَ عَلَى كُلِّ مِنْهُ الْمِا يَفُومُ عَمَلُهُ عَنْهُ وَلَوْكَا فَأَكَ











مْا فَدْ فَدَحَنِي ثِفِلُهُ فَصَلِّ عَلَى مُعَكِّرُو اللهِ وَهَبْ لِنَفْسِي عَلْ طُلْمِا نَفْنِي وَوَكِلُ رَحْمَلَكَ بِإِحْمِالِ إِصْرِي فَكَرْفَلْكِيفَ رَحَنُكَ بِالْسُبِيْنَ وَكُوْفَدُ شَمِلَ عَفُوكَ الظَّالِمِينَ فَصَلَّ عَلَى مُحَسَّمِهِ اله، وَاجْعَلْنِي أُسُوهُ مَنْ فَذَ أَنْهَضْنَهُ بِهَا وُزِكَ عَنْ مَصَارِعِ الخاطِئِنَ وَخَلَّصْنَهُ بِنُوفِهِ فِيكَ مِنْ وَرَكًّا فِ الْجُمِينَ فَاصْبَحَ طَلِبِنَ عَفُوكَ مِنُ إِسَارِسُخُطِكَ وَعَنْبِنَ صُنْعِكَ مِنْ وَثَانِ عَدُلِكَ إِنَّاكَ إِنْ نَفْعَلَ ذَٰلِكَ بَإِلْلِي نَفْعَلُهُ بِمَنْ لَا بَعِحُكُ اسْلِعَهْ الْ فَعُفُوبَنِكَ وَلَا بُرِيعُ نَفْسَهُ مِن اسْبِهَا بِيَفْلَكَ نَفْعَلُ ذُلِكَ اللَّهِي بَمِنْ خَوْفُهُ مِنْكَ أَكْرُوْمِنَ طَعِهُ فِهِكَ وَ يَمَنْ مَاسُهُ مِنَ النِّجَا فِ أَوْكَدُمِنْ رَجْاَنُهُ لِلْخَلاصِ لا أَنْ مَكُونَ بَاسُهُ فَوْطًا أَوْ أَنْ رَجُونَ طَعَهُ أَعْذِ الرَّا بِلَ لِفِلَّا حَسَنَانِهِ











وَسَهَّلْكَ جَواسِي ٱلْسِنَيْنَا بِحُسْنِ عِبْ ٱرْبَاءُ فَاجْعَلْنَا مِمَّنْ بَرْعَاهُ حَقَ رِعْابَكِهُ وَبَهِبِنُ لَكَ بِاغْنِفْا دِالنَّسْلِمِ لِخُكِمُ الْإِلْهُ وَ بَفْزَعُ إِلَى الْلِافْزُارِ بِمُتَشَاهِمِهُ وَمُوضَافِ بَبِينَانِهُ اللَّهُمَّ لِنَّكَ ٱنْزَلْكَهُ عَلَىٰ يَبِبِيكَ مُحَلِّرِ صَلَّى اللهُ عَلَبْ وَ اللهِ مُجَالَّا وَ ٱلْهَنْكَهُ عِلْمَ عَلَيْهِ مُكَنَّلًا وَوَرَّثِتَنَاعِلَهُ مُفَسِّرًا وَفَضَّلْنَا عَلَى مَنْ جَهِلَ عِلْمَهُ وَفَوْبُنَا عَلَبْ إِلَىٰ فَعَنَا فَوْ فَ مَنْ لَمُنْطِئ حَمْلَهُ ٱللَّهُمَّ فَكُمَّاجَعَلْكَ فَلُوبَاللَّهُ مَكَلَّهُ وَعَنَّ فَكَنَّا بِرَحْمَلِكَ شَرَفَهُو فَضْلَهُ فَصَلَّ عَلَى مُحَدَّمُ لِأَيْخَطِيبِ بِهِ وَعَلَى الدِالْخُوالِ لَهُ وَاللَّهُ الدَّالِدُ الدُّالِ لَهُ وَ اجْعَلْنَا مِمَّنَ بَعْنَرِفُ بِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِكَ حَتَى لَابُعَا رِضَا الشَّكُ فِي تَصَدرِبِفِهِ وَلا بَخْنَالِجَنَا الزَّبَعِ عَنْ فَصْدِيطرِبِفِهِ اللَّهُمَّ حَلِّ عَلَىٰ مُحَدَّمَدٍ وَالْهِ وَاجْعَلْنُ امِمَّنَ بَعْنَصِمُ بَحِبْلِهِ وَبَأُوبِ مِنَ

الْمُنْشَابِهُاكِ إِلَىٰ حِرْزِمَعُفِلِهِ وَسَهَنُ فِي ظِلِّ جَالِهِ وَبَهْلَهِ بِضَوْءِ صَبْاحِهُ وَبَهْلَاي بِلْبَائِجِ السَفَارِهِ وَتَسْتَضِعُ بِصِبْاحِهُ وَلِا بَلْمُسِ الْفُدى فِي عَنْبِرِهِ اللَّهُمُّ وَكُمَا نَصَبُكَ بِلِمُ حُمَّدًا عَلَمًا لِلدَّلَا لَهِ عَلَبُكَ وَأَنْجُكَ اللَّهِ سُبُلَ الرِّضُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ حُكَمَدٍ وَالْهِ وَاجْعَلِ الْفُرُانَ وَسِبِلَّهُ لَنَ الْهُ الْمُ الْمُ وَعِنَا لِل الْكُالِمَا وَسُلَّا نَعُرُجُ فِيهِ إِلَىٰ مَحَلَّ السَّلَامَ الْوَسَبَّا أَجَرَى بِهِ الَّخِاهَ فِي عَصَ الْمُلْكِمَ الْمُؤْوَدُرِيجَةً نَفْكَمُ بِهَا عَلَى نَعِيمِ ذَا رِأَلُفًا " ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُعَكَّرُ وَالدِّهِ وَاحْطُظْ مِالْفُرُانِ عَنَّا يْفُلَ الْاَوْزَارِوَ هَبُ لَنَاحُسُنَ شَمْ آيْلِ الْأَبْرُارِ وَافْفُ بِنَا ٱلْأَرَالَّذِبْنَ فَامُوا لَكَ بِهُ الْآَاءَ اللَّهُ لِ وَاطْرُ إِنَّ النَّهُ الرَّحَتَّ لُطَعِّرُ إِمِن كُلِّ دَسَ بِنَطْهِيرِهِ وَنَفْفُوبِنَا الْأُرَالَذِينَ اسْنَضْا وُ ابِنُورِهِ وَلَرْبُلِهِمِهُمُ

الاَمَلُ عَنِ الْعَمَلِ فَبِفُطَعَهُمْ يَجُلَعِ عُوْدِهِ اللّهُمَّ صَلَّ عَلِيْحَكَّ إِ وَاللهِ وَاجْعَلِ الْفُرُانَ لَنُا فِي ظُلَمِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُونِيمَا وَمِنْ مَرْغَاكِ الشَّبُطُانِ وَخَطَرُانِ الْوَسَاوِسِ مُارِسَا وَلِإَفْلَامِنَا عَزَنَفَلِهَا إِلَى الْمَعْاجِي حُابِسًا وَلِإِلْسِنَا لِمَا عَنِ الْمُؤْفِ فِي الْبُاطِلِ مِنْ عَبْرِمِالْ فَالْمُ مُخْرِسًا وَكِبُوارِجِنَا عَنِ الْفَيْرَافِ الْلاثَامِ زَاجِرًا وَلِيا طُوَكِ الْعَفْلَةُ عَنَّامِنْ نَصَفْحِ الْإعْذِبْ ارِنَا شِرَّاحَى نُوصِلَ إِلَىٰ فُلُوبِنَا فَهُمَ عَجَالِيْنِهِ وَزَوْاجِرَامَثْ اللهِ الَّذِي ضَعُفَكِ أَجِبُ ال الرَّالِيهِ عَلَى صَلَابَيْهُ اعَنِ احْفِالِهِ ٱللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى مُعَلِّي وَالِهِ وَآدِمْ بِالْفُالِ صَلاحَ ظاهِرِنَا وَاجْهُبْ بِهِ خَطْ الْكِ الْوَسْاوِسِ عَزْجِعَة خَمَا مِنْ ا وَاغْسِلْ بِهِ دَرَنَ كُلُوبِ الْوَعَلاِّ بِي الْوَزَارِ الْوَاجْعُ بِهِ مُنْدَسَّرَ أُمُورِنَا وَآرُوبِهِ فِي مَوْفِي لِلْعَضِ عَلَبْكَ ظَمَّا هَوْ إِجِرِنَا وَ



الْمُنَّا بُا بِإِسْهُم وَحْشَةِ الْفِرْ إِنْ وَدافَ لَهَامِنُ دْعَافِلْلُوْكِ كأسًا مَسْمُومَة الْكَذَا فِ وَدَنَامِنَّا إِلَى الْاَخِرَةِ رَجِبِلُ وَانْطِلافٌ وَصَارَبُ لِلْأَعْمُ الْ فَلَائِدَ فِي الْاعْنَا فِي وَكَانَبُ الْفُبُورُ هِي الْمَا وَيْ إِلَىٰ مِبْفًا نِ بَوْمِ النَّالَافِ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُعَلِّ وَالِبِوَ بارك كنا في حُلُولِ ذا رِالْبِلِي وَطُولِ الْمُفْامَةِ بَبْنَ أَطْبَافِ التري واجعل الفبور بغك فراف الدُنباخبر مَنا زِلنا وافتح كَنَا بِرَخَيْكَ فِي ضَبْقِ مَلْكِحِدِنَا وَلِا تَفْضَعُنَا فِ حَاضِرِي الْفِيَةِ بُويفًا كِ اثامِنًا وَا رُحَمُ إِلْفُنْ إِنِ فِي مَوْفِيكِ لَعَ ضِ عَلَيْكَ ذُلَّ مَفْامِنَا وَتُبِّفُ بِهِ عِنْكَاضُطِرًا بِجِسْرِ جَعَنَّمَ بَوْمَ الْجَازِ عَلَبْهُ الْكَلَا قُلْلِمِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ كُلِّ كُرْبِ بَوْمِ الْفِهُمَا وَكَيْنًا بِهِ مِنْ كُلِّ مِنْ كُلِّ مِنْ الْفِهُمَا وَكُونَا وَجَيَّنَا بِهِ مِنْ كُلِّ مِنْ كُلِّ مِنْ الْفِهُمَا وَكُونَا وَجَيَّنَا بِهِ مِنْ كُلِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّه شَكْلَيْكِ آهُوْ الرِّبُومِ الطَّلَامُّةِ وَبَيْضٍ وُجُوهَنَا بَوْمَ نَسُوَدُّ وُجُو











الْمَا عِمَ وَالْمَشَارِبَ إِكْرُامًا وَجَعَلَ لَهُ وَفَيًّا بَبِّنَّا لَا مُجَبِّرُ جَلَّ وَعَرَّ إِنْ بُهَادَّمَ فَبُلَهُ وَلا بِهُبَلُ أَنْ بُؤَتِّمَ عَنْهُ ثُمَّ فَضَّلَ لَبُلَهُ وْاحِدَةً مِنْ لَبُ البِهِ عَلَى لَبُ إلى الْفِ شَهْرِ وَسَمًّا هَا لَبُ لَهُ الْفَدْرِنْنَزَّلُ الْمُلَائِكَ يَكُ وَالرُّوحُ فِهِما بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ آمْرِسَلامٌ دَانِمُ الْبَرَكِ فِالْكُطْلُوعِ الْفَجْرَعِلْ مَزْبَثْ أَوْ مِنْ عِبُادِهِ بِمُا أَحْكَم مِنْ فَضَائِهُ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدَّدٍ وَ اله وَالْمِمْنَامَعُرِفَهُ فَصْلِهِ وَلِجُلالَ حُمَيْهِ وَالْحَفْظَمِا حَظَرْتَ فِهِ وَآعِنَّا عَلَى صِهْ الْمِهُ الْجُوْارِجِ عَنْ مَعُ اصبات واسْنِعُ الهُ الهِ إِمَّا بُرْضِباتَ حَيى لانصْغِي بِإِسْمُاعِنُا إِلَىٰ لَغُو وَلَا نَسْرَعَ بِأَبْسُارِنَا إِلَىٰ لَهُو وَكُنَّىٰ نَبْسُطَ آبْدِ بَا إِلَى مَحْظُورِ وَلا نَغْطُو با فَالمِنا إِلَى مَجْورِ وَحَيْ لاَنْعِي



وَٱبْلَغِهُ وَوَقِفْنَا فِهِ إِلاَنْ نَصِلَ آرْخُامَنُا بِالْبِرُوالصِّلَهُ وَ آن سَعَا هَكَجِبُ إِنَّنَا بِالْإِفْضَالِ وَالْعَطِبَ فِوَانَ يُخَلِّصَ الْوَالِنَا مِنَ النَّبِعُ الْ وَآنُ نَطَهَّرَهُ الْإِخْرَاجِ الزَّكُو الْ وَآنُ نُرَاجِعَ مَنْ هُاجَرُنَا وَآنَ نُنْصِفَ مَنْ ظَلَنَا وَآنَ نُسَالِمِ مَرْجَادُانًا حاشامَنْ عُودِي فِبكَ وَلَكَ فَإِنَّهُ الْعَدُو الَّذِي لِأَنْوَالِبِهِ وَالْكِيْنِ اللَّهِ عَلَانُصًا فِهِ وَآنَ نَفَرَّتِ البَّكَ فِهِ مِنْ الْاَعْمَالِ الزَّاكِيدِ بِمَا نَطَهِرْنَا بِهِ مِنَ الدُّنُوبِ تَعْصِمُنَا فبهِ مِمَّا نَسْنَا نِفُ مِنَ الْعُبُوبِ عَنْ لا بُورِدَ عَلَبُكَ آحَدٌ مِنْ مَلَايُكُ نِيكَ إِلَّا دُونَ مَا نُورِدُمِنَ آبُوابِ الطَّاعَةِ لَكَ وَأَنْوُاعِ الْفُرْبِةِ إِلَبْكَ اللَّهُمَّ إِنَّ آسَّالُكَ بِحَيِّ هُذَا الشَّهْرِ وَجِيِّ مَنْ تَعَبَّكَ لَكَ فِهِ مِن ابْلِلْ ثِهِ الْوَفْ فَاللَّهِ



وَالْمَحَلُ دُنُوبَنا مَعَ إِمِحًا فِ هِلا لِهِ وَاسْلَخْ عَنَّا لَهِ عَالِنَامَعَ انْسِلاحِ ٱبْامِهِ حَنَّى بَفَضِيَ عَنَّا وَفَدْصَفَّ بَنَا فِهِ مِنَ الْخَطْبِنَا فِ وَ آخْلَصْنَنْ إِنْ مِنَ السَّبِّيٰ اللَّهُ مَ صَلِّ عَلَى مُحْتَمْ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اِنْ مِلْنَا فِهِ وَ فَعَدِّلْنَا وَإِنْ زَعْنَا فِيهِ فَفَوِّمَنَا وَإِنِ اشْمَلَ عَلَبْنَا عَدُولِ الشَّبُطَانَ فَاسْنَفِذَنَا مِنْهُ ٱللَّهُمَّ الشَّهُ يَعِنَا دَنِيا الْبُاكَ وَزَبِّنَ أَوْفَالَهُ بِطَاعَنِنَالَكَ وَآعِنَّا فِي نَهَ ارِمِ عَلَيْسِيامِهِ وَفِلَيْ لِهِ عَلَى الصَّالُونِ وَالنَّصَرُّعِ البَّكَ وَانْخَشُوعِ لَكَ وَ الَّذِلَّةِ بَئِنَ بَكَ بُكَّ عَنَّ لَا بِشَهَدَ نَهُا رُهُ عَلَبْنَا بِغَفْلَهِ وَلا لَبُلُهُ بِنَفْرِيطٍ اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا فِي سَائِرِ الشَّهُورِ وَالْأَبَّامِ كَذَٰ لِكَ مُاعَكُمُ لَنُا وَاجْعَلُنُا مِنْ عِبُا دِكَ الصَّا لِحِبِنَ اللَّهِ بِنَ بِرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهُ اخْالِدُونَ وَالَّذِبِنَ بُؤُنُونَ مَا الْوَاوَفُلُوبُهُمْ









لَوْنَعِهِ السَّاعُهُمُ وَلَوْنِكُمَّ أَوْهَامُهُمْ فَغُلْكَ اذْكُرُونِي آذُكُرُ لَمْ وَالشَّكُرُوالِي وَلا لَكُفْرُونِ وَاللَّكُ لَئِنْ شَكَرُكُمْ لَازِيدَ نَكُمْ وَلَئِن كَفَرَهُمْ إِنَّ عَلَا بِي لَشَد بِهُ وَفَلْكَ أَدْعُونِ ٱسْكِعِبَ لَكُرُانَ الَّذِبِنَ بَسُنَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَ بِي سَبَلُخُلُو<sup>نَ</sup> جَهُمْ ذَا خِبِنَ فَسَمَّبُكَ دُعَاءَكَ عِبَادًهُ وَلَاكَمُ اسْلِكُمُالًا وَ نُوعَالْ عَلَى لَرْكِ مُ دُخُولَ جَمَانُمُ ذَاخِرِينَ فَلَكُرُ وُكَ بِمَنِيكَ وَشَكَرُوكَ بِفَضْ لِكَ وَدَعَوْكَ بِالْمِرِكَ وَنَصَّدَفُوالَكَ طَلَبًا لِزَبدِكَ وَفِيها كُانَكْ بَخَانْهُمْ مِنْ غَصَبِكَ وَفَوْزُهُمْ بِرِضَاكَ وَ لَوْدَلَ مَخْلُوفٌ مُعَنْلُوفًا مِنْ نَفْسِهُ عَلَىٰ مِثْلِ الَّذِي دَلَلْتَ عَلَبْهِ عِبْ ادَكَ مِنْكَ كَانَ مَعْوُدًا فَلَكَ الْحَدُدُمَا وُجِدَفِي حَمْدِكَ مَذْهَبٌ وَمَا بَعِي لِلْعَرْدِ لَفُظُّ يُحْمَدُ بِهِ وَمَعْنَى يَصِرِ

البده بامن عَمَا الى عِباده بالإحسان والفَصْل وَعَنَمَ هُمُ بِالْمَنِّ وَالطَّوْلِ مُا آفَتْنَى فِبِنَا نِعْمَنَكَ وَآسَبَعُ عَلَبْنَا مِّنَا مِنَّاكَ وَاَخَصَّنَا بِبِرِكَ هَدَ بُلَنَا لِدِبِنِكَ الَّذِي اصْطَفَبُكَ وَمِلَّنِكَ الَّنِي ا زَنْضَبُكَ وَسَبِيلِكَ الَّذِي سَهَّلُكَ وَبَصَّرُنَا الزُّلْفَةَ لَدَبْكَ وَالْوُصُولَ إِلَىٰ كُرْ إِمَيْكَ اللَّهُمُّ وَآنْكَ جَعَلْكَ مِنْ صَفَا بُالِلْكَ أَلُوظَا يُعِنِ وَ خَصَا يُصِ لِلْكَ الْفُرُوضِ شَهْرَ رَمَضْ انَ الَّذِي اخْتَصَصْنَهُ مِنْ سَائِوا للنَّهُ وُ وَتَحَبَّرُ لَهُ مِنْ جَبِعِ الْكَرْمِنَةِ وَالدُّهُ وَرِوالْمُرْلَةُ عَلَى كُلِّ آوُنّا كِالسَّنَةِ مِمَا اَنْزَلْتَ فِهِ مِنَ الْفُرُانِ وَالنَّوْرِ وَضَاعَفُتَ فِهِ مِنَ الْلهُمَانِ وَفَرَضْكَ فِهِ مِنَ الصِّبَامِ وَرَعْبُكَ فِهِ مِن الْفِهَامِ وَاجْلَكَ فِهِ مِن لَبُكُوالْفَدُ رِالَّبِي هِي حَبُّرُمِنَ ٱلْمِن شَهُرُثُمُّ الْرَبُّنَا بِهِ

عَلَىٰ سَآئِرِ الْاَيْمِ وَاصْطَفَبْتَنَا بِفَضْلِهِ دُونَ آ هُلِ لِللَّافِصُمْنَا بِالْمُرِكَ نَهْ ارَهُ وَفُنْ الْبِعُونِكَ لَهُ لَهُ مُنْعَضِبَ بِصِامِهُ وَفَالِم لِنَاعَ خَنْنَالَهُ مِنْ رَحَيْكَ وَلَسَّبَنْنَا النَّهِ مِنْ مَثُوبَنِكَ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ مَثُوبَنِكَ وَ آنْ الْكَلّْيُ بِمُا رُغِبَ فِيهِ النَّكَ الْجَوْادُ بِمَا سُئِلْ مِنْ فَضْلِكَ الْفَرِيبِ إِلَىٰ مَنْ حَاوَلَ فُنْ مَلِكَ وَفَذَا فَامَ فَهِنَا المُنَا الشَّهُ رُمَفًا مَ حَمْدٍ وَصِيجَنَا صُعْبَهُ مَبْرُوْرٍ وَٱرْبَحَنَا أَفْضَلَ آرْياج العالمبنَ ثُمَّ فَدُفَارَفَنَا عِنْدَكُمْامِ وَفْيَهِ وَانْفِطَاعِ مُكَانِا وَوَفَاءِ عَدَدِ وَفَعَن مُودِّعُوهُ وِدَاعَ مَن عَرَّ فِي اللَّهُ عَلَبْنَا وَعَمَّنَا وَآوَحَشَنَا انْصِرْافُهُ عَنَّا وَلَزِمَنَا لَهُ الدِّمنَامُ الْحَفُوطُ وَالْحُرْمَهُ الْمُرْعِبَّهُ وَالْحَقُّ الْمَفْضِيُّ فَعَنْ فَالْمِلُونَ اَلسَّلامُ عَلَبْكَ با شَهْرَاللهِ الْآكَبَرُوبَاعِبدا وَلِبَالِهِ

اَلْتَلْامُ عَلَبُكُ الْمُ مَصْعُوبِ مِنَ الْأَوْفَا نِ وَالْحَبَرَشَهِ فِي الْكَبْاعِ وَالسَّاعَانِ السَّلامُ عَلَبْكَ مِن شَهْرِ فَرْبَبْ فبدالامال ونُشِرَت فبدالاعمال السّلام عكبك مزفين جَلَّ فَلَ رُهُ مَوْجُودًا وَأَفِيمَ فَفُلُ مَفْفُودًا وَمَرْجُولًا لَوَفِرا فُنْهُ السَّالامُ عَلَبْكَ مِن البِفِ انسَ مُفْيِلاً فَسَرُّوا وَحَشِي مُنفَضِبًا فَكُنَّ السَّلامُ عَلَبُكَ مِن مُجُاوِرٍ رَفَّن فيرالفُلُونِ وَفَلَّكَ فِهِ إِللَّهُ نُوبُ السَّلامُ عَلَبُكَ مِنْ نَاصِرا عَانَ عَلَى الشَّبُطَانِ وَصُاحِبِ سَهَّلَ سُبُلَ الْإِحْسُانِ السَّكُمُ عَلَبُكَ مْنَا لَكُرُعُنَفَاءَ اللهِ فِبِكَ وَمْا اَسْعَدَهَنَ رَعِي لَ خُرْمَنَكَ بِكَ السَّلامُ عَلَبْكَ مُاكَانَ آغُاكَ لِللَّهُ نُوبِ وَاسْنَرَكَ لِاَنْواعِ الْعُبُوبِ لِسَلامُ عَلَبْكَ مُاكُانَ

اَطُولَكَ عَلَى الْجُرِمِينَ وَالْهَبَاكَ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِ بَنَ السَّلامُ عَلَبْكَ مِن شَهْرِبُنَا فِسُهُ الْآبَّامُ السَّلامُ عَلَبْكَ مِنْ شَهْرِ هُوَمِنْ كُلِّ آمْرِسَلامٌ السَّلامُ عَلَبْكَ عَبَرَكَ عِبَدِ المُصَاحَبَةِ وَلازَمِهِم الْمُلابَسَةِ السَّلامُ عَلَبُكَ كَا وَفَاتَ عَلَبْنَا بِالبَرِكَانِ وَغَسَلْكَ عَنَّا دَنَسَ الْخَطِبِنَانِ لَسَّلَامُ عَلَبْكَ عَبْرَمُودَع بَرَمًا وَلا مَنْرُوكِ صِبا مُهُ سَامًا السَّلامُ عَلَبُكَ مِنْ مَطْلُوبٍ فَبُلَ وَفْيْهِ وَمَعْزُونِ عَلَبْهِ فَبُلَ فَوْنِهِ ٱلسَّلَامُ عَلَبُكَ كَرْمِن سُورِ صُرِفَ بِكَعَنَّا وَكَرْمِن فَوْ أَصْرِفَ بِكَعَنَّا وَكَرْمِن حَبِرا فهض بكَ عَلَبُنَا السَّلامُ عَلَبُكَ عَالِيَكَ إِلْفَدُرِالَّهِي هِيَ خَبْرُ مِنَ الْفِ شَهْرِ السَّلَامُ عَلَبْكَ مَا كَانَ اَحْرَصَنَا بِالْكَمْسِ عَلَبْكَ وَاشَكَ شَوْفَنْ اعْلَا الْبُكَ لَسَكُمْ عَلَبْكُ





مُعَدُّوالِهِ وَاجْبُرُمُ مِبَدِّنا بِشَهْرِيا وَبَارِكْ لَنَافِي بَوْمِ عِبِدِيّا وَ فظريا واجعله من خبر بوم مرعكبنا آجلبه لعفو والمحاه لِذَنْبَ إِنْ عَنِ لَنْ الْمَاخَفِي مِنْ دُنُوبِنَا وَمَا عَلَنَ ٱللَّهُ مَ اسكننا بإنسيلاخ منكاالشهرمن خطابانا وآخرجنا بخروجة مِنْ سَبِّنُ النَّا وَاجْعَلْنَا مِنْ آسْعَدِ آهْلِهِ بِهُ وَآجُزَلِهُ فِيمًا فهه وَآوْفَرِهِمْ حَظًّا مِنْهُ ٱللَّهُمَّ وَمَنْ رَعِي هٰ لَالشَّهُ رَحَقَ رِعْابِيهُ وَحَفِظَ حُرْمَتَهُ حَقَّ حِفظِهَا وَفَامَ بِحُدُودِهِ حَقَّ فِهَا مِهَا وَاللَّهِي دُنُوبَهُ حَنَّى نُفَا لِهَا أَوْتَعَرَّبِ البِّكَ بِفُرْبَةٍ أَوْجَبَكَ رِضْالَ لَهُ وَعَطَفَتْ رَحْنَاتْ عَلَبْهِ فَهَتْ لَنَا مِثْلَهُ مِنْ وُجْدِكَ وَاعْطِنُا آضَعُا فَهُ مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّ فَضَلَكُ إَعْنِضُ وَإِنَّ خَالِيَاكُ لَا لَنْفُصُ بِلْ نَفْهِضُ وَإِنَّ مَعَادِنَ لِحُسَانِكَ

لاَنفَىٰ وَإِنَّ عَظَاءَكَ لَلْعَظَاءُ الْهَنَّا ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَلَّووَ الهِ وَاكْنُبُ لَنَا مِثْلَ أَجُورِ مَنْ صَامَهُ أَ وَنَعَبَّدَ لَكَ فِيهِ الى بَوْمِ الْفِهُ فَاللَّهُمَّ الْأَنْوُبُ الْبُكَّ فِي بَوْمِ فِطْرَ فِاللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّ جَعَلْنَهُ لِلْوُمِنِ بِنَ عِبِلَّا وَسُرُورًا وَلِا هُلِ مِلَّانِكَ عَجْعًا وَ مُحَلَّشَلًا مِنْ كُلِّ ذَنْسِلَ ذَنْبُنَاهُ أَوْسُورِ آسْلَفْنَاهُ أَوْخَاطِر شَرِّ اَضْمَرْنُا وُ نُوْبَا مَنْ لَا بِنْطُوى عَلَى رُجُوعِ إِلَىٰ ذَنْبِ وَلَا بَعُودُ بَعْلَ هَا فِي خَطَبْتُهُ إِنَّوْبَةً نَصُوحًا خَلَصْكَ مِزَالشَّاكِّ وَالْإِرْنِ إِبِ فَلَفَتَلُهُ امِنَّا وَارْضَ عَنَّا وَثَيِّنُ نَاعَلَهُ اللَّهُمَّ ارُزُفْنَاخُونَ عِفْابِالْوَعِبِدِ وَشَوْقَ ثَوْابِلِلْوَعُودِ حَتْ نِجِدَلَدٌ هَمَا نَدْعُوكَ بِهِ وَكُأْبَهُ مَا نَسْتَجِبُرِكَ مِنْهُ وَاجْعَلْنَا عِنْدَكَ مِنَ النَّوْ البِنَ الَّذِبِنَ الْوَجَبْتَ لَهُمْ مَحَبَّلُكَ وَفَيِلْكَ









الْجِحَجَ وَأَبْلَبْكَ الْاعْلَارَ وَفَدْ لَفَكَّمْكَ بِالْوَعِبِدِ وَلَكَّفْكَ في النَّرْغِبِ وَضَرَبِكَ الْأَمْثَالَ وَاطَلْكَ الْإِمْهَالَ وَاخَرُكَ وَأَنْكَ مُسْلَطِعٌ لِلْمُعْاجَلَةِ وَلَا نَبُنَ وَأَنْكَ مَلَى إِلْمُبَادَرَةِ لَرْتَكُنْ آنَا نُكَ عَجْزًا وَلا إِمْهَالُكَ وَهَنَّا وَلا إِمْسَاكُكَ غَفْلَةً وَلِا انْفِظَارُكَ مُلَازَاةً بَلْ لِلْكُونَ حُجَّنُكَ ٱبْلَغَ وَكُمُّكُ آكْمَكُ وَاحِسْانُكَ أَوْفِى وَنِعْمَنُكَ أَمَّمُّكُلُّ ذُلِكَ كَانَ وَ لَمْ نَوْلُ وَهُوكَانِنٌ وَلا نَوْالُ حِجَّنُكَ آجَلُ مِن آنُ نُوصَفَ بِكُلِّهُ الْ وَجُدُكَ الْرَفَعُ مِنَ انْ يُجَدَّ بِكُنْهُ وَنِعْمَنُكَ كُثُرُ مِنْ أَنْ تَخْصَى بِأَسْرِهُا وَإِحْسَانُكَ أَكْثَرُمِنْ أَنْ بُشَكَرَعِكَ اَ فَلِهِ وَفَدْ قَصَّرَيِ السُّكُوكُ عَنْ تَحْبِدِكَ وَفَهَّهَ فِي الْإِمْسُاكُ عَنْ تَجْدِيكِ الْ وَقُصْا رَاى الْإِفْرَارُ بِالْحُسُورِلِارَغْبَا فَاللَّهِي







لَمْنُغِبِكِ بُرُهُا نُ وَلَا بَبُانُ آنْكَ الَّذِي آخْصَبِكَ كُلَّشَيُّ عَدَدًا وَجَعَلْكَ لِكِلِّ شَيْعُ آمَكًا وَفَدَّرُنَ كُلَّ شَيْعً نَفْد بِرَّا أَنْ الَّذِي فَصُرَفِ الْأَوْهُامُ عَنْ ذَا لِبَنْكِ وَ عَجَزَكِ الْاَفْهَامُ عَن كَبْفِبَيْكَ وَلَمْ يَلْ رِكِ الْاَبْصَارُ مَوْضِعَ آبِنِبَيْكَ آنْكَ الَّذِي لِانْخَدُ فَلَكُونَ مَحْدُوهَا وَلَمْ يُمُثُلُ فَكُونَ مَوْجُودًا وَلَمْ نُلَافَئَكُونَ مَوْلُودًا أَنْكَ الَّهُ وَلَاضِدً مَعَكَ فَبُعُ الْمِدَكَ وَلَا عِدُلَ لَكَ فَبُكَاثِرَكَ وَلَالِذَّ لَكَ فَعُالِضَكَ آنْ الَّذِي ابْنَكَا وَاخْرُعَ وَاسْتَعْدَ ثَوَابْنَكَ وَاحْسَنَ مُنْعَ مُاصَنَعَ سُبِحُانَكَ مُا آجَلَّ شَانَكَ وَاسْنُ فِي الْكِمْ الْإِن مَكَانَكَ وَاصْدَعَ بِالْحِيْ فُرْفِانَكَ سُبِعَانَكَ مِنْ لَطِبِهِنَ مْ الْلَفَاتَ وَرُنُوفِ مَا اَرْاَفَكَ وَحَكِيمِ مَا اَعْزَفِكَ سُبِحَانَكَ

مِنْ مَلْبِكِ مَا آمْنَعَكَ وَجَوْادٍ مَا آوْسَعَكَ وَرَفِيعٍ مَا آزَفَعَكَ ذُوالْبَهَا وَالْجَدِ وَالْحِيْرِ وَالْحِيْرِيْلِ وَالْحَدْرِ سُبْحُانَكَ بَسَطْتَ بِالْخَبْرَانِ بَدَكَ وَعَرَّفِ الْمِلْابَةُ مِنْ عِنْدِكَ فَيَنِ الْمُسَاتَ لِدِبِنِ آوْدُنْهَا وَجَدَكُ السَّعَالَاكَ خَضَعَ لَكَ مَنْ جَرِي فِي عِلْمِكَ وَخَشَعَ لِعَظْمَنْكَ مَا دُوزَعَ شِكَ وَانْفَا دَلِلنَّسْلِمِ لَكَ كُلُّ خَلْفِكَ سُبِحَانَكَ لَأَتْحَسُّ وَلَا جُسُّ وَلا يُمَسُّ وَلا تُكادُ وَلا مُناطُ وَلا نُنازَعُ وَلا يُجَارِط وَلا ثُمَّا رِيْ وَلا يُخْادَعُ وَلا ثُمَّاكُرْ سِبِهُ اللَّهُ مَاكُرْ سِبِهُ لُكَ جَدَدُ وَآمْرُكِ رَشَكُ وَآنْكَ حَيْ صَمَدُ سُبِعَانَكَ قَوْلُكَ حُكُمُ وَقَضَا لَكُ حَنْمُ وَإِرَادُنْكَ عَنْمُ سُبِحَانَكَ لا رَادً لِيَشِبَيْكَ لَامْبَدِ لَ لِكَلِمْ الْكَانِكَ سُبِحًا مَكَ الْمُ الْمُرَالُا الْكِ





مِنْهُ الصَّلِّ عَلَبْ وَصَلُّوهُ رَاضِبَهُ لَا تَكُونُ صَلُوةً فَوْفَهَا رَبِ صَلِ عَلَى مُعَكِّر وَالِهِ صَلُوةً نُرْضِبِ وَنَزِيبُ عَلَى بِضَاهُ وَصَلِّ عَلَبْ وِصَلُوةً نُرْضِهِكَ وَتَرْبِهُ عَلَىٰ رِضَاكَ لَهُ وَصَلَّ عَكَبْ وصَلْوةً لاَنْزُضْ لَمُ إلاِّ بِهٰ اللهِ اللهِ اللهِ الفلارَبِ صَلِّعَلَى مُعَلِّدُ وَالِهِ صَلَّوَةُ تَجَا وِزُرِضُوا لَكَ بَنْصِلُ اتْصِالُكُ بَبَفًا يَلْكَ وَلا بَنْفَدُ كُمُا لا نَنْفَدُ كَلِمُا أَنْكَ رَبِّحِل عَكْ مُحَدُّ وَاللهِ صَلُوتَهُ نَنْظِمُ صَلَوْا كِمَلَانْ صَلْفَ فَالْبِهَا أَيْكَ وَرُسُلِكَ وَاَهْلِ طَاعَيْكَ وَتَشْخِلُ عَلَى صَلَوْ الْهِ عِبَادِكَ مِنْ جِيْكَ وَإِنْسِكَ وَآهُلِ إِجْابَنِكَ وَتَجْفَعُ عَلَى صَلَوْقِ كُلِّ مَنْ ذَرَاْتَ وَبَرَاْتَ مِنْ آصْنَا فِ خَلْفِكَ رَبِيصَلِ عَلَبْ وَالِهِ صَلْوَةً تَجِبُطُ بِكُلِّ صَلُوةٍ سَالِفَهْ إِوَمُسْنَا نَفَهِ وَ



آمَدَ فِي أَوَّلِهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدِّيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ صَلِّعَلَبْهِمْ زِنَهُ عَرْشِكَ وَمَا دُونَهُ وَمِلْاً سَمُوْالِكَ وَمَا فَوْفَهُنَّ وَعَلَدَ آرَضِبِكَ وَمُا يَخَهُنَّ وَمُا بَيْبَهُنَّ صَلَّوْةً نُفَرِّيُهُمْ مِنْكُ زُلُعِيٰ وَتَكُونُ لَكَ وَلَهُمْ رِضًا وَمُنَّصِلَةً بِظَالِرُ اَبُّكَ اللَّهُ مُ إِنَّكَ البَّدَ دَبِنَكَ فِي كُلِّ آوْانِ بِإِمَامِ اَفَمْنَكُ عَلَمَالِعِبَادِكَ وَمَنَارًا فِي بِلادِكَ بَعْدَ أَنْ وَصَلْكَ حَبْلَهُ بَجَبُلِكَ وَجَعَلْنَهُ الَّذَرِبِعَهُ إِلَىٰ رِضُوانِكَ وَافْتَرَضْكَ ظَاعَنَهُ وَحَدَّرُتَ مَعْصِبَنَهُ وَآحَرُتَ بِالْمُنْيِثَالِ آوُا مِرِهِ وَ الإنهاء عندنهم والأبعد مه مُعَدَّم ولا بناح عند مُنَارِّرٌ فَهُوَعِضَمَهُ اللَّا يَلِبِنَ وَكَهْفُ الْمُؤْمِنِ بِنَ وَعُرُونَ الْمُؤْمِنِ بِنَ وَعُرُونَ الْمُمَسِّحِبِنَ وَبَهَاءُ الْعُالَمِبِنَ اللَّهُمَّ فَا وَزِعْ لِوَلِبِّكَ شُكْرَ



نُصَرَالِهِ وَالْمُلْافَعَةِ عَنْهُ مُصْنِفِينَ وَإِلَبْكَ وَإِلْا رَسُولِكَ صَلَوا نُكَ اللَّهُمَّ عَلَبْ مَ وَالِهِ بِذَلِكَ مُنَفَرِّ بِبِنَ ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى الْوَلِبَا يَهِمُ الْمُعْمَرِ فِينَ بِمَفَامِمُ الْمُنْبَعِبِنَ مَنْهَجُهُمُ الْمُفْفِينَ الْأَرَهُمُ الْمُسْتَمْسِكِبِنَ بِعُنَولِيمُ الْمُمَسِكِبِنَ بِوِلاَ بَيْرُمُ الْمُؤْمَّيِنَ بِإِمُامَنِهُ الْسُلِّبِبَ لِإِمْرِهِمُ الْجُنَبِ بِنَ فِي طَاعِنْهُ الْنُنْظِينَ ٱبُّامَهُمُ ٱلْمَا ثُرِّبِنَ إِلَيْمُ اعْبُنَهُمُ الصَّلَوْ الْحِالْ ٱلْبُارِكُا كِالْإِلَيْ الْجَالِ النَّامِبُاكِ الْغُادِ بُاكِ الرَّائِحُ الرَّائِحُ اللَّهِ عَلَيْمٍ وَعَلَا الرَّاعِ الرَّائِحُ الْ وَاجْعَ عَلَى النَّفُويُ آمْرَهُمْ وَاصْلِحْ لَهُمْ أَوْتُهُمْ وَتُبْعَلَيْمُ إِنَّكَ آنْكَ النَّوْابُ الرَّحِيمُ وَكَنْرُالُغْ أَفِرِينَ وَاجْعَلْنَامَعُهُمْ فِي ذَارِالسَّلَامِ بِرَحَيْكَ بُإِ آرَحَمَ الرُّاحِبِنَ اَللَّهُمَّ وَهُلَا بَوْمُ عَرَفَهُ بَوْمٌ شَرَّفْنَهُ وَكُرَّمِنَهُ وَعَظَنْنَهُ وَنَشَرْتَ فِبِهِ رَحْمَنَكَ وَ

مَنْنَ فِهِ بِعَفُوكَ وَآجَزَلَتَ فِهِ عَطِبَّنَكَ وَتَفَضَّلَكَ بِهِ عَلَى عِبْ الدِكَ اللَّهُمَّ وَاناعَبْدُكَ اللَّهِي انْعَنَكَ عَلَبْهِ فَبْلَ خَلْفِكَ لَهُ وَبَعْدَ خَلْفِكَ إِبَّا مُفَعَّلَكَهُ مِمَّنْ هَدَبْكَهُ لِدِبنِكَ وَوَقَفْنَهُ لِحَفِّكَ وَعَصَمْنَهُ بِحَبْلِكَ وَأَدْخَلْنَهُ فِي خِنْكِ وَارْشَدْنَهُ لِمُواللَّا فِي الْمِلْ الْمُلِّ اللَّهِ الْمُلِّلِّ اللَّهِ الْمُلِّلِّكُ مُمَّادًا فِي الْمُلَّالِكُ مُمَّادًا فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَلَمْ بَأُ يَمِرُ وَزَجَرُكُ فَلَمْ بَنْزَجِرُ وَنَهَبُّكُ عَنْ مَعْصِبَلِكَ فَخَالَفَ آمْرَك إلى نَهْبِكَ لامُعانداً فلك ولا اسْلِكْبارًا عَلَبْك بَلْ دَعْاهُ هَوْاهُ إِلَى مَا زَبَّلْكَهُ وَإِلَى مَا حَدَّ زَنَّهُ وَآعَانَهُ عَلَىٰ ذُلِكَ عَدُولًا وَعَدُونُهُ فَأَفْدَمَ عَلَنِهِ عَارِفًا بِوَعِبِدِكَ رَاجِبًا لِعَفُوكَ وَاثِفًا بِلَجَا وُزِكَ وَكَانَ آحَقَ عِبَادِكَ مَعَ مَا مَنْكَ عَلَبُ وَالْا بَفْعَلَ وَهٰ أَنَا ذَا بَبْنَ بَدَبْكَ صَاغِرًا ذَلِبِلَّا خَاضِعًا

خَاشِعًا خَالِفًا مُعْنَرِفًا بِعَظِيمٍ مِنَ الْدُنُوبِ تَحَكَّلُهُ وَجَلِبِلِ مِنَ الْكَظَا بَا اجْرَمْتُهُ مُسْتَجِبً لِبِصَفِيكَ لَا يُلَا بِرَحْيَاكَ مُوقِنًا ٱنَّهُ لَا بُجِبُرُ فِي مِنْكَ مُجَبُّ وَلَا بَمْنَعُنِي مِنْكَ مَا نِعٌ فَعُلْ عَلَى مِا نَعُودُ بِهِ عَلَىٰ مَنِ الْفَرَفَ مِنْ تَعَيُّٰكِكَ وَجُدُعَكَ بِمَا جَوْدُ بِهِ عَلَىٰ مَنْ الْفِيٰ بِهِدِهِ الْبُلْكَ مِنْ عَفُولِكَ وَامْنُنْ عَلَى بِما الْأَبِهُ فَاظَمُكُ أَنْ تَمُنَّ بِهِ عَلَىٰ مَنْ أَمَّلُكَ مِنْ غَفْرًا فِكَ وَ اجْعَلْ لِي فِي هٰلَا الْهُوْمِ نَصِهِبًا أَنَالُ بِهِ حَظًّا مِنْ رِضُوانِكَ وَلا نَوُدَّ فِي صِفْرًا مِمَّا بِنْفَلِبُ بِهِ الْمُنْعَيِّدُ وَنَ لَكَ مِزْعِبَادِكَ وَإِنِّ وَإِنْ لَمْ أُفَدِّمْ مُا فَكَّمُوهُ مِنَ الصَّاكِحَاكِ فَفَدُ فَكَّمْكُ تَوْجِهَدَكَ فَنَى الْكَفْلُادِ وَالْكَنْلُادِ وَالْكَشْبُاهِ عَنْكَ وَ 



مُنَعِيًّا اَنَا الَّذِي اسْتَغَفَى مِنْ عِبُا دِكَ وَبُارَزَكَ اَنَا الَّذِي ها تِعِبادَك وَآمِنَك آناً الّذِي لَوْ بَرْهَب سَطْوَلَك وَ لَيْجَفَ بَأْسَكَ أَنَا أَبِحَانِي عَلِيْفَ مِ أَنَا الْمُرْتَهِنُ بَبِلِبَتِ مِ أَنَا فَلْبِلُ الْحَبَاءِ أَنَا لَوَ بِلُ الْعَنَاءِ بِحَقِّمَنِ انْجَبَتَ مِنْ خَلْفِكَ وَبِمَنِ اصْطَفَهُ لَهُ لِنَفْسِكَ بِحَيْ مَنِ اخْزَتِ مِنْ بَرِّيَهِ لِكَ وَ مَنِ اجْلَبُتَ لِشَانِكَ بِحَقِّ مَنْ وَصَلْتَ طَاعَنَهُ بِطَاعَنِكَ وَمَنْ جَعَلْكَ مَعْصِبِكَ لَكَعْصِبِنِكَ بَعِي مَنْ فَأَنْكَ مُواللَّالَهُ مُوالْالْكِ وَمَن نُطْكَ مُعاداً لَهُ مُعَاداً لِلكَ تَعَكَّدُ فِي بَوْمِي هُلَا بِمُالَنَّعَلَّ بِهُمَنْ جُارَالِبُكَ مُنْصِّلًا وَعَادَ بِاسْنِغُفُا رِكَ لَا يُبَّا وَنُولِّنِي مِمَا نَنُولَيْ بِهِ آهُلَ طَاعَنِكَ وَ الزُّلِفيٰ لَدَبِكَ وَالْكَالَةِ مِنْكَ وَتَوَحَّدُ فِي مِالْلُوَجَّدُ



فِهَنَ يَحَىٰ فِهِ مِنَ الْمُسْتَخِفِّهِنَ عِمَا الْوَعَدُ لَ وَلا نُهْلِكُنِي مَعَ مَنْ تُهْلِكُ مِنَ الْمُنْعَرِّضِينَ لِغَنْلِكَ وَلا لُتَبِّرَ فِي مَنْ الْمُنَجِّرُ مِنَ الْمُعْمَ فِهِنَ عَنْ سُبُلِكَ وَنَجَّني مِنْ غَمُّ الْفِلْتَ إِنَّ الْفِلْتَ إِنَّ الْفِلْتَ إِنَّ خَلِصْنِي مَنْ لَهُ وَالِي الْبَلُونِ وَ آجِرْ فِمِن آخْذِ الْإِمْ لَلْ وَحُلْ بَلْنِي وَبَبْنَ عَدُوِّ بُضِلُّنِي وَهُوكَ بُويفُنِي وَمَنْفَصَا لِأَنْهُ فَهُوكًا نْغِيضَ عَنِي اعْ اضَمَنْ لا نَرْضَى عَنْهُ بَعْدَ غَضَبِكَ لا نُؤْسِني مِنَ الْأَمَلِ فِهِكَ فَبَعْلِبَ عَلَى الْفُنُوطُ مِزْرَ عَلِكَ وَلا تَمْنَعُنِي بِمُا لا ظافَهَ لِي بِهِ فَنَبْهَ ظَنِي مِثَا تُحَيِّلُنِهِ مِنْ فَضَلِ مَجَنَّكَ وَلا نُرْسِلْنِي مِن بَدِكَ إِنْسَالَ مَنْ الْأَخْبَرَفِهِ إِ وَ الاخاجة بك البه ولاانا به له ولا مَرْمِد ب رَحْيَ مُرَسَفَطَ مِنْ عَبْنِ رِعْا بَلِكَ وَمَنِ الشَّمَلَ عَلَبْ وِالْحِزْيُ مِزْعِنْ اللَّهِ مَلَ عَلَبْ وَالْحِزْيُ مِزْعِنْ اللَّه



وَلَفَطَعُنِي عَن رُكُوبِ مَخَارِمِكَ وَتَفَكُّنِّي مِنْ اَسْرِالْعَظَّائِمُ وَ هَبْ لِيَ النَّظْهِرَمِنْ دَنَسِ الْعِصْبُانِ وَأَذْهِبْ عَنِيَّ دَرَنَ الْكَظَابُا وَسَرْبِلْنِي بِيرِ إِلِي عَافِبَنِكَ وَدَدِّنِي رِنَاءَمُعَا فَالِكَ وَجَلِّلْنِي سَوْابِغَ نَعُمْ الْفِكَ وَظَا هِرُلَكَ يَ فَضْلَكَ وَطَوْلَكَ وَ آبِّذُني بِنَوْفِهُ فِكَ وَتَسْدِيدِكَ وَآعِنِي عَلَى صَالِحِ النِّبِّيةِ وَ مَرْضِيِّ الْفُولِ وَمُسْتَحْسَنِ الْعَمَلِ وَلَا تَكُلِبِي الْهُ وَلِهَ فُولًا دُونَ حَوْلِكَ وَالْمُعْتِينِ إِنَّهُ مَا لَكُ عُنِيكًا فَإِنَّا فَإِنَّا كُلَّ وَلَا يُعْتِينِهِ إِذْ مَا لَكُ عُنْ إِنَّا كُلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَفْصَعْنِي بَبْنَ لَكِي أَوْلِبَ أَيْكَ وَلِا نُنْسِنِي ذِكْرَا فَالْأَنْفِ عَنِي شُكْرَكَ بَلُ ٱلْزِمْنِيهِ فِي آخُوٰ السَّهُوعِ نُدَعَفَلُاكِ الْجُا هِلْبِنَ لِإِلاَيْكَ وَآوْزِعْنِي آنُ أَثْنِي مِمْا آوْلَهُتَنبه وَ اَعْبَرِفَ بِمُا اَسْدَبْنَهُ إِلَى وَاجْعَلْ رَعْبَنِي الْبُكَ فَوْفَ

رَغْبَهُ الرَّاغِبِبِنَ وَحَمْدِي إِبَّاكَ فَوْقَ حَمْدِ لِيُحَامِدِ بِنَ وَلا تَخُذُلْنِي عِنْدَ فَا فَنِي الْبُكَّ وَلَا نُهْلِكُنِي مِنَا ٱسْدَنْ مُ الْبُكُ وَلا يَجْبَهُ فِي مِاجَبَهُ كَ بِهِ الْمُعَانِدِ بِنَ لَكَ فَا فِي لَكَ مُسَلِّمٌ اَعْلَمُ أَنَّ الْمُجَّا لَكَ وَأَنَّكَ أَوْلَى بِالْفَضْلِ وَاعْوَدُ بِالْحِسْنَا وَآهُلُ النَّفُويُ وَآهُلُ الْمَغْفِرَةِ وَأَنَّكَ بِأَنْ تَعُفُوا وُلِامِنْكَ بِآنْ نُعُا فِبَ وَأَنَّكَ بِآنْ تَسُكُرَا فَرَبُ مِنْكَ إِلَىٰ آنَ تَشْكَرَا فَرَبُ مِنْكَ إِلَىٰ آنَ تَشْكَر فَاجْنِي حَبْوَةً طِبِّبَا لَا نَلْظِمُ مِنَا أُرِيدُ وَنَبْلُغُ بِمِنَا أُحِبُمِنَ حَبْثُ لِاللَّهِ مُالَّكُونُ وَلَا أَرْتَكِبُ مَا نَهَبُكَ عَنْهُ وَأَمِنْهِ مَبْنَ لَا مَنْ بَسْعِي نُورُهُ بَبْنَ لَكُ لِهِ وَعَنْ بَبِنِ اوَ ذَلِّلْنِ بَبْنَ بَرَنْكِ وَاعِزَ فِي عِنْدَخَلْفِكَ وَضَعْنِي إِذَا خَلُوكُ بِكَ وَ ارْفَعَنِي بَبْنَ عِبَادِكَ وَآغَنِنِي عَمَّنَ هُوَغِيْ عَبِي وَذِب

البَكَ فَافَا لَهُ وَفَقَالُ وَآعِذْ فِي مِن شَمَا لَهُ الْاعْلَاءُ وَمِزْحُلُولِ البالا ومن الذُّلِ وَالْعَنَاءَ تَعَكَّهِ فِي هَا الطَّلَعْتَ عَلَيْهِ الْمُ مِابَعَكَ بِهِ الفادِرُ عَلَى البَطْشِ لَوُلاحِلُهُ وَالْاحِدُ عَلَىٰ ٱلْجَرِيرَةِ لَوْلِا ٱنْانُهُ وَإِذْ الْرَدْتَ بِفَوْمٍ فِنْنَةً أَوْسُومً فَعِينِي مِنْهُ الوّادًا بِكَ وَإِذْ لَمْ نُفِينِي مَفَّامَ فَضِعَةٍ فِي دُنْبُ الَّ فَلْ نُفِنْ مِثْلَهُ فِي الْخَرَيْكَ وَانْشَفَعْ لِي آوَ آَيْلَ مِنَيْكَ إِوْلِهِا الْمُفْعُ لِي آوَ آَيْلَ مِنَيْكَ إِوْلِهِا وَقَلامَ فَوْآنِيكِ كَ بِحُوادِ ثِهْ أُولًا كُمْ لُدُ لِي مَثَّلَ بَفْسُومَعَ مُ فَلْدِ وَلا نَفْتُغِنِي فَارِعَا لَهُ مَبُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا نَكُمْ خَسِيسًا اللهُ وَلا نَكُمْ خَسِيسًا بَصْعُرُ لَهَا فَذَرِي وَلَا نَفْبِصَا الْمُجْهَلُ مِنْ آجُلِهَا مَكَانِي وَ الْانْرُغْنِي رَوْعَةُ أَبْلِسُ بِهَا وَلِاجْبِفَةً أُوْجِسُ دُونَهَا اجْعَلْ هَبْبَنِي فِي وَعِبِدِكَ وَحَذَري مِن اعْدُارِكَ وَإِنْدُارِكَ



طَعْمَ الْفَرْاغِ لِمُنْ تَعِبُ بِسَعَةٍ مِنْ سَعَيْكَ وَالْالْجِيْهُ الدِ فِهِمْ ا بُزْلِهِ ثُلَانُهِ وَعِنْدَكَ وَعِنْدَكَ وَأَتْحِفْنِي بِعَفَ لِإِمِن تُحَفَّا نِلْكَ وَ وَاجْعَلْ نِجُارَبِي رُاجِعًا وَكُرَّبِ عُبْرَخُ اسِرَ فِي وَآخِفْنِي مَفْامَكَ وَشَوِّفْنِي لِفَاءَكَ وُنْبُ عَلَىَّ تَوْبَةٌ نَصُوحًا لَا نُبُفِي مَعَهَا دُنُوبًا صَعْبَرَةً وَلا كَبَبَرَةً وَلا نَذَرُمَعَهُ اعَلايبًا وَلا سَرَبَرَةً وَانْزَعِ الْعِلَ مِنْ صَدْرِي لِلْوُمِنِبِنَ وَاعْطِفْ بِفَلْبِي عَلَ المخاشِعبِنَ وَكُنُ إِكُمَا تَكُونُ لِلصَّا لِحِبِنَ وَحَلِّنِ حِلْبَهُ الْنُكَّفِهِنَ وَاجْعَلْ لِي لِينَانَ صِدْفٍ فِي الْغُابِرِبِنَ وَذِكْرًا نَامِبًا فِي الْاَخِرِينَ وَوَافِ بِي عَصْهَ الْاَوَّلِينَ وَيَمِّمْ سُبُوعَ نِعْمَيْكَ عَلَى وَظَا هِنِكُ إِمَا نِهَالَدَى وَامْلَا مِنْ فَوَالْمِلِكَ بَهِي وَسُنْ كُرُائِمُ مَوْاهِبِكَ إِلَى وَجُاوِرْبِي الْأَطْبِينَ

مِنَ آوَلِهُ آيُكَ فِي أَبِعِنَا نِ الَّهِي زَبَّهُ لَمَا لِلْأَصْفِهَ آيُكَ حَلِّلْهِ شَرَايُفَ يَحِلِكَ فِي الْمُنَامُاكِ الْمُعَدَّةِ لِإَجْبَايُكَ وَاجْعَلَ ليعِنْدَكَ مَفْهِلًا وي البُهِ مُطْمَئِنًا وَمَثْابَةً البُوَّ عُمْاوَ ٱفَرُّعَبُنَا وَلا نُفايِسني بِعَظِمِنا نِلِ كُجَرِّائِرِ وَلا نُفلِكُذِ بُومَ نْبْلَى السَّرَآئِرُواَزِلْ عَنِي كُلَّ شَكَّ وَشْبَهَ إِ وَاجْعَلْ إِفِي الْحَيِّ طَرِيهِ امِن سُكِلِّ رَحْمَ إِوَ آجَزِلَ لِي فِيمَ الْمُواهِدِينَ نُوالِكَ وَوفِيْ عَلَى حُطُوطَ الْإِحْسَانِ مِن افْضَالِكَ وَ اجْعَلْ فَلْبِي وْالْقِلَّا مِمْاعِنْدَكَ وَهَبِّي مُسْنَفْرَعًا لِمُاهُولَكَ وَاسْنَعِلْنِي بِمُا نَسْنَعِلُ بِهِ خَالِصَنَاتَ وَآشِرِبُ فَلْبِي عِنْدَدُ هُولِ الْعُفُولِ طَاعَنَاكَ وَاجْمَعْ لِيَ الْغِنْيِ الْعِفَافَ وَالدَّعَةُ وَالْمُعُا فَاهُ وَالصِّحَةُ وَالسَّعَةُ وَالطُّمَا نِبِنَهُ وَلَعْافِبَهُ

وَلانْخِبْظُ حَسَنَا بِي بِمَا بَشُوبُهُا مِنْ مَعْصِبَنِكَ لاَخَلُوا بِي عِمَا بُعْرِضُ لِى مِن نَزَغَا كِ فِنْنَكِكَ وَصُنْ وَجَهِي عَزِالطَّلَجِ الى اَكْدِينَ الْعُالَبِينَ وَدُبِّنِي عَنِ الْفِي السِي اعِنْكَ الْفَاسِفِهِ وَ وَلا يَجْعَلْنِي لِلظَّالِمِ بَنَظْهِرًا وَلا لَهُمْ عَلَى مَوْ كِنَّا بِكَ مَا وَنَصِبً الرَّحُطِنِي مِنْ حَبْثُ لا اعْلَمْ حِبْ اللَّهُ نَفْهِ فِي مِهْ ا وَ افْلَحُ لِي اَبُواْ بَ تَوْبَنِكَ وَرَخْمَنِكَ وَرَاْفَنِكَ وَرَاْفَنِكَ وَرِزْفِكَ الواسع إن البك مِن الراغبين واتمم لي إنعامك إنّك حَبُلِلنَّعِبِهِنَ وَاجْعَلْ بَافِي عُمْرِي فِي الْبَحِّ وَالْعُمْرَ فِي الْبِعْ الْمِ وَجْهِكَ بُإِرَبِّ لَعُ الْمَبِنَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْحُكَّلِّ وُالِهِ الطَّبِّينَ الطُّاهِ بِنَ وَ والسَّلامُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمَ مَلَالِابِهُ



اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ الْمُلْكُ وَالْحَدُدُ لَا الْدَالِا ٱلْدَالِا ٱلْدَالِا ٱلْدَالِدُ ٱلْدُلُكُ وَالْحَدُدُ لَا اللَّهُمَّ إِلَّا ٱلْدَالِدُ ٱلْدُالِدُ ٱللَّهُ اللَّهُ مُعْلِقًا عَلَىٰ مُعَدَّدٍ وَالِ مُعَدَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَجَهِبِكَ فَعَفُولِكَ وَخِبَرُيْكَ مِنْ خَلْفِكَ وَعَلَى الْمُحَتَّمَ لِإِلْا بَرُارِ الطَّاهِ بِنَ الآخيارِصَالُوةً لا بَفُوى عَلى احْصَالِهُ اللَّالَا أَنْ وَآتَ تُشْرِكَنُا فِي صَالِحِ مَنْ دَعَاكَ فِي هُنَا الْبَوْمِ مِنْ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِ بِنَ بَارَبُ الْعَالَمِ بِنَ وَأَنْ تَعْفِرَ لِنَا وَلَهُمُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيُّ فَكُرِبُّ اللَّهُمُّ الْبَاكَ تَعَكَّدُ ثُ بِحُاجَبِي وَبِكَ أَنْزَلْتُ الْبُوَمَ فَفْرِي وَفَا فَهِي وَمَسْكَنِّنِي وَإِنِّ بَمِغِفِرَ لِلَّهِ رَحْمَلِكَ اَوْقَنُ مِنِي بِعَمَلِي وَلَعَفِيرُنِكَ وَرَحْمُنُكَ وَسَعُمِنُ دُنُودٍ فَصَلَّ عَلَىٰ مُعَمَّالًا وَالِهُ مُعَلِّهِ وَتُولَّ قَصْاءَ كُلِّ مَا جَهِ إِهِي لِي بِقُدُرَيْكَ عَلَبُهُ ا وَنَبْسِبِ ذَلِكَ عَلَبُكَ وَبِهَفْرِي الْبَكَ

وَغِنَا كَ عَبِّي فَايِّن لَا أُصِبْ خَبًّا فَظُ اللَّامِنُكَ وَلَهُ بَصُرِفَ عَنِي سُومً فَطُ اَحَدُّ عَبُرك وَلا اَرْجُولِا مَرْ إِخْرَا خَوْل وَدُنْهَ إِلَ سِواكَ اللَّهُمَّ مَنْ نَهَبًّا وَنَعَبًّا وَاعَدُّ وَاسْلَعَدَّ لِوَفَا دَوْ إِلَىٰ مَخْلُونِ رَجْاءً رَفْكِ وَنَوْا فِلِهِ وَطَلَبَ نَبْلِهِ وَجَائِزَنِهِ فَالْبُكَ المؤلاى كانك البؤم لهبألي وتغيبني واغلادي اسْنِعْلَادِي رَجْاءَ عَفُوكَ وَرِفْدِكَ وَطَلَبَ بَبْلِكَ وَ جَالِزُنْكَ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَدَّمُ وَالِيُحَدَّ وَلاَنْحَ بَالْهُوَ ذُلِكَ مِن رَجَّانِي إمن لا مَجْفِبِ مِن آئِلٌ وَلا بَنْفُ مُ أَلْمِلُ فَإِنَّ لَمُ اللَّهُ يُوا لَا شَفَّا مِنَّ بِعَمَ لِصالِحٍ فَكَّمَنُهُ وَلا شَفَّاعَدِ مَخْلُونِ رَجَوْنَهُ إِلا شَفَاعَمَ مُحَلَّا وَآهُلِ بَبْنِهِ وَسَلَوْ أَنْكَ عَلَيْمِ وَعَلَيْهُمْ وَسَلَامُكَ أَنْبُنُكَ مُؤِرًّا مِا يُخِرُولِ الْإِسَاءَ فِي إِلَىٰ









آسَنْ زُوْفْكَ فَصَلِّ عَلَى مُعَلِّ وَاللهِ وَارْدُوْفِي وَآسَنَعِبُنْكَ فَصَلَّ عَلَىٰ حُحَامًا وَالَّهِ وَآعِني وَآسَنَعْفِرُكِ لِمُاسَلَفَ مِنُ دُنُوبِ فَصَلِّ عَلَى مُحَدِّ وَاللهِ وَالْعَفِرُ لِي وَاسْتَعْصِمُكَ فَصَلَّ عَلى حُكم مَا وَاللهِ وَاعْصِمْنِي فَانِيَّ لَنْ اَعُودَ لِشَيَّ كَرِهْنَهُ مِنْ إِنْ شِئْتَ ذُلِكَ بُارَبِ بُارَبِ بُاحَتُ انُ بْامَتْان بْادَا الْبَحَلالِ وَالْإِسْكُوامِ صَلَّ عَلَىٰ مُحَكَّدٍ وَاللهِ وَاسْكِيبُ لِي جَبِعَمُ اسَّأَلُنُكَ وَطَلَبْثُ الْبُكَ وَرَغِبْثُ فِيهِ البَّكَ وَآرِدُهُ وَفَكِّرُهُ وَافْضِهُ وَآمْضِهُ وَخِرْلِي فِيكَا تَفْضِي مِنْهُ وَالْإِلِكُ لِي فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ مَا لَكُ مَا لِلسَّالْمُ اللَّهِ اللَّ مِمُا نُعْطِبِنِي مِنْهُ وَزِدْ بِي مِنْ فَضَلِكَ وَسَعَافِمُا عِنْدَكَ فَانَّكَ والسِّعُكَرَةُ وَصِلْ ذَلِكَ بِحَنْ بِإِلْا خِرَهُ وَنَعِبِمِهُ ا







وَهُوَيْظُهِ لِي بَشَاشَةَ الْكُنِي وَسَبْطُرُنِي عَلَى شِيرٌ فِالْحَنَفِ فَكُمَّا رَآبِكَ اللَّهِي لَهُ ارْكُ وَلَعُ البُّكَ دَعَلَ سَرِرَ لِهِ وَفَيْحَ مَا انْطُولُ عَلَبْ عِلَى الْكُلْمَ وَأَسِهِ فِي زُبْبِيْهِ وَرَدَدُنَهُ فِي مَهُوى حُفرَنِهِ فَانْفَيَعَ بَعُدَاسْ يُطَالَكِهِ ذَلْبِلَّافِ رَبَقِ حِبْالِنهِ الَّهِي كُانَ بُفَدِّرُآنَ بِرُانِ فِهِمُا وَفَكُكَادَآنَ بَحُلَّ بِيلَوْلاَرْ خَنُكَ مُاحَلَّ بِسَاحَنِهِ وَكَرْمِنَ عَاسِدٍ فَلْشَرِفَ بِي بِغُصَّنِهِ وَشَعِي مِني بِعَبْظِهِ وَسَلَفَنِي عَجِد لِسَانِهِ وَوَحَرَفِ بِفَرْونِ عُبُوبِهِ وَجَعَلَ عُرْضٍ غُضًا لِمُرَّامِهِ وَفَلَّدَ نِي خِلالًا لَمْ نَزَلْ فَبِهِ وَ وَحَرَفِ بِكَبْدِهِ وَفَصَدَ نِي بَكَبِدَنْ أَنْ أَنْ الْأَنْ الْحُرْمُسَنَعْهَا بِكَ وَالْقِلَا بِسُرْعَ لِم إِلَا بَيْكَ عَالِمًا أَنَّهُ لا بُضَطَهَدُ مَنَ أوى الى ظِل كَفَيك وَلا بَفْرَعُ مَن تَجَا إلى مَعْفِل انْضِارِ لَغَطَنْكُمْ















وَبُا آهَلَ النَّهُويْ وَبُامِنْ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنِي آسًا لُكَ أَن تَعْفُو عَنِي وَنَعْفِرَ لِي فَلَسُكُ بَرِبًا فَأَعْنَذِرَ وَلَا بِذِي فَوْفِ فَأَنْكِيرَ وَلاَمَفَرَ لِي فَافِرُوا اَسْنَفِيلُكَ عَثْرُ إِنْ وَانْصَّلُ الْبَكْمِنْ ذُنُوبِ البِّي فَدَا وَبَفَنْنِي وَآخُا كَانْ بِفَا هَلَكُنْنِي مِنْهَا فَرَدِثُ البَكَ رَبِّ الْمِبَّا فَنْبُ عَلَى مُنْعَوِّدًا فَأَعِدْ بِ مُسْلَجِرًا فَلا يَخْذُلُنِي سَائِلاً وَلا يَخْرِمْنِي مُعْلَصِمًا فَلا نُسْلِنِي داعِبًا فَلا مَرُدَّ نِي خَالِبًا دَعَوْلُكَ إِرَبِّ مِسْكِبنًا مُسْتَكِبنًا مُشْفِقًا خَانِفًا وَجِلًّا فَفِهِ إِمْضَطَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال المي ضَعْفَ نَفْسِي عَنِ الْمُسُارَعِيْ فِهِا وَعَدْنَهُ أَوْلِبَانُكُ وَ الْجُانَبُ إِعَاٰ حَلَازَلَهُ آعُلَالًا عَكَالَاكَ وَكَثْرَةَ هُمُومِي وَوَسُوسَةُ نَفْسِي الْمِي لَمُ نَفْضَعْنِي سِبَرِيرَ فِي وَلَمَ نُهْلِكُنِي بِجَبِرِرَ فِي أَدْعُو





الدُّنْبِامَن كَرَةِ لِفَاءَكُ سُبِيعًا نَكَ مَا أَعَظَمَ شَا نَكَ وَافْهَ سِلْطَانَكَ وَاشَكَ الْوَالْكَ وَانْفَالَ الْمَرْكَ سُبِعُانَكَ فَصَبْكَ عَلَى جَبِمِع خَلْفِكَ ٱلْمُؤْكَ مَنْ وَجَدَكَ وَمَنْ كَفَرَ بِكَ وَكُلُّ ذَا نَقُ الْمُؤَكَ وَكُلُّ صَائِرُ البَكَ فَتَبَارَكُ وَلَعَالَبُكَ لَا الْهَ اللَّانَكَ حَدَكَ لاشربك لك امنك بك وصد فك رُسُلك و فَبلن أ كِنَا لَكَ وَكُفَرُتُ بِكُلِيّ مَعْبُودٍ عَبْرِكَ وَبَرِيْتُ مِمَّنَ عَبَدَسِواكَ ٱللَّهُ أَلِنَّ أُصْبِحُ وَامْسَى مُسْفَقِلًا لِعَمَلِي مُعَنَرِفًا بِذَنْهِي مُفِرًّا بِخَطْابُائَ أَنا بِإِسْرُافِ عَلَى نَفْسِي ذَلِيكُ مِمَلِي اَفْلَكَمِي وَهُولَ ارُدُانِ وَشَهَوٰ إِنْ حَرَمَنْ فِي فَأَسْأَلُكَ بْإِمَوْلَا يَ سُؤُالَ مَنْ نَفْسُهُ لا هِبَّ لِطُولِ آمَلِهِ وَبَدَنْهُ غَافِلٌ لِيسَكُونِ عُرُوفِهِ وَفَلْبُهُ مَفْنُونَ بِكُثْرَ فِالنِّعَمِ عَلَبْ وَفَكْرُهُ فَلِبِكُ لِمَا هُوَصَالِرُ النَّهِ مِسْوُالَ

مَنْ فَلْ عَلَبْ عَلَبْ فِ الْاَمَلُ وَفَكَنَّهُ الْمُوعِي وَاسْتَمْكَنَتْ مِنْ هُ الدُّنْهِ اوَاظَلَّهُ الْاَجَلُ سُؤُالَ مَنِ اسْلَكُرَ ذُنُوبَهُ وَاعْزُو بَحُطِيئَكِهِ سُوُالَ مَنْ لَارَبَّ لَهُ عَبُرُكَ وَلَا وَلِيَّ لَهُ دُونَاكَ وَلَا مُنْفِيٰذَ لَهُ مِنْكَ وَلَا مَلْجَا لَهُ مِنْكَ الْالْإِلَاكِ الْهِي آسَالُكَ بِحَفِّلْكَ الواجب على جبع خَلْفِك وبإسمِك العظيم الَّذي آمَرُك رَسُولَكَ أَنْسِيحًكَ بِهِ وَيَجَلَالِ وَجْعِكَ لَكَهِمِ الَّذَي لَابِبَلِي وَلا بَعْبُ وَلا بَعُولُ وَلا بَفْنَ أَنْ فَيَلِ عَلَى مُعَلِّولًا لِمُعَلِّوا أَنْ فَيْنِيدِعَنْ كُلِّ شُمُّ بِعِبُ الدَّيْكَ أَنْ نُسَلِّ فَضَحَنِ الدُّنْهِ الْجَعَافَياتَ وَأَنْ نَثِيبَ بِالْكَبْرِمِنْ كُرُامَنِكَ بِرَخْنِكَ فَالْبُكَ فَرُومِنْكَ أَخَافُ وَبِكَ ٱسْنَعِبُ عُولِ إِلَّا أَرْجُولَكَ دْعُولِلْهُ كَا أَجَالُو لِلْكَ أَنْجُالُو لِللَّالَاسَعِبُنْ وَلِنَا وُمِنُ وَعَلَبُكَ أَوْكُلُ عَلَى جُودِكَ وَكَوَمِكَ أَنْكِلُ







الصِّدْ فِي نَفْهِي وَافْطَعُ مِنَ الدُّنْهِ الْحَاجَلِي وَاجْعَلْ فِهِمَا عِنْدَكَ رَغْبَنِي شَوْفًا إِلَىٰ لِفَا أَيْكَ وَهَبْ لِي صِدْفَ النَّوَكُ لِعَلَبْكَ ٱسْأَلُكَ مِنْ خَبْرِكِنا بِ فَدْخَلا وَأَعُودُ بِكَمِنْ شَرِّكِنا بِفَدْ خَلْ اَسْأَلُكَ خُوْفَ لَعْ إِبِهِ بِنَ لَكَ عِبْ ادَهَ الْخُاشِعِبِ لَكَ وَبَابِ ا الْنُوَكِّلِبِ عَلَيْكَ فَ تُوكُلُ لِمُؤْمِنِبِ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ رَغَبَهِ فِي مَسَالَةِ مِثْلَ رَغَبْراً وَلِهُ اللَّهُ مَسْلَ عُلِمْ وَرَهْبَهِي مِثْلَ رَهْبَهُ ا وَلِهَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ وَاسْتَغِلْنِي فِي مَرْضُالِكَ عَلَالاً أَنْكُ مَعَهُ شَبْتًامِرْدِ بِنِكَ تَخَافَهُ آحَدِمِنْ خَلْفِكَ ٱللَّهُمَّ هُذِهِ خَاجَنِي فَآعَظِمُ فِهِمَا رَغْبَنِي وَأَظْهِرُ فِهِا عُذَرِي وَلَقِبْنِ فِهِا جُجَّنِي وَعَامِنِ فِيهَا جَسَدِي ٱللَّهُمَّ مَنْ آصْبَحَ لَهُ ثِفَةُ أَوْرَجُا أَنْعَبُرُكَ فَفَدْ آصْبَحَكُ وَآنْكَ ثِقَلَىٰ وَرَجَابِ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا فَا فَضِ لِي بَحَبْرِهَا عَافِبَدُوبَجَّتِهِ



NB

\$ O Ç



